#### **ڪاملڪي**راني

## قصص علمية



892.736

کیل ۱

أسرةالسناجيب

دارالهارف

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القاصرة

**کا**ولکیالی

قصص علمية

## أسرة السناجيب

الطبعة العاشرة



#### الفصل الأول

#### ١ - العاصفة

أَقْبَلَ الشَّنَاءِ بِأَمْطَارِهِ وَزَمْهَرِيرِهِ (شَدَّةِ بَرْدِه). وَهَبَّتْ عَاصَفَةٌ قَوِيَّةٌ هُوْجَاءِ ، فَانْحَنَتْ أَمَامَهَا أَشْجَارُ الغَابَةِ ، حتَّى تَنْجُو َ مِنْهَا سَالِمَةً ... وَظَلَّتِ الرِّيخُ تُصَفِّرُ مُن مُجِرَةً (شَديدة الصِّياحِ) مُنْذِرة بِالْوَيْلِ وَظُلَّتِ الرِّيخُ تُصَفِّرُ مُن مُجِرَةً (شَديدة الصِّياحِ) مُنْذِرة بِالْوَيْلِ ( مُتَوَعَدَة بُوقُوع الشَّرِّ وَخُلُولَ العذاب ) والدَّمار ( الْهَلاكِ ) .

وَصَرَخَتْ صَغَارُ السَّنَاجِيبِ – وهِىَ فَى عُشِّهَا الَّذَى اتَّخَذَتْهُ فَى أَعْلَى شَجَرَةً الشَّوحِ ( وَهِىَ شَجَرَةٌ أَغْصَانُهَا عَلَى هَيْئَةً مَخْرُوطَةً ) – وَهَا نَهَا عَلَى هَيْئَةً مَخْرُوطَةً ) – وَقَالَتْ أَصُواتُهَا شَاكِيَةً راهِبَةً ( خَائِفَةً ) :

«أَدْرِكْنَا – يَا أَبَانَا – فَقَدْ قَارَ بْنَا الْهَلَاكَ ؛ وَأَشْرَفْنَا عَلَى التَّلَفِ، وَأَوْشَكَتِ الشَجرَةُ أَنْ تَهُوِى ( تَسْقُطَ ) بنا إِلَى الأَرْضِ، وَلَيْسَ يَيْنَا وَ بَيْنَا الْهَوْتِ إِلَّا لَحَظَاتُ يَسِيرةٌ ( زَمَنْ قليل ). »

# ٢ - فَزَعُ السَّناجيبِ فقال أبو السَّناجيبِ لِأوْلادِه الثَّلاثةِ:



« هَدَّ نُوا مِنْ رَوْءِ كُمْ ( خَفَفُوا مِنْ فَزَعَكُمْ ) ، فإنَّ هذهِ الْعَاصِفَةَ الْهَوْجَاءِ ( الرَّبِحَ الْقَوِيَّةَ الَّتَى تَهُبُ هُنا وهُنالِكَ ، فَتَقْتَلَعُ مَا أَمَامَهَا ) لَهُوْجَاءِ ( الرِّبِحَ الْقَوِيَّةَ الَّتَى تَهُبُ هُنا وهُنالِكَ ، فَتَقْتَلَعُ مَا أَمَامَهَا ) لَنْ تَلْبَتْ \_ عَلَى شِدَّتِها \_ إِلَّا وَقْتًا يَسِيرًا ، ثُمَّ لاَيْبَقَى لَهَا أَثَرُ . » لَنْ تَلْبَتْ \_ عَلَى شِدَّتِها \_ إِلَّا وَقْتًا يَسِيرًا ، ثُمَّ لاَيْبَقَى لَهَا أَثَرُ . »

وَكَانَ « اللَّامِعُ » . و « السَّاطِعُ » و « الْبَرَّاقُ » : يَكَادُونَ يَهْلِكُونَ مِنْ فَرْطِ الْفَزَعِ ، ( مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْجَزَعِ ) وَيَلْتَصِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ مَنْ فَرْطِ الْفَزَعِ ، ( مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْجَزَعِ ) وَيَلْتَصِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ ، لِيَتَوَارَوْا (لِيَسْتَتَرُوا ) خَلْفَ أيهم وهُمْ حَسَنُو الْهَيْئَةِ ، شُقْرُ بَيعْض ، لِيَتَوَارَوْا (لِيَسْتَتَرُوا ) خَلْفَ أيهم وهُمْ حَسَنُو الْهَيْئَةِ ، شُقْرُ وَالصَّفْرة ) .

أَمَّا أُبوهُمُ الشَّيْخُ « قُنْزُعَةُ »؛ فَهُوَ سِنْجاب جَمِيلُ الطَّلْعَةِ ، أَدْكُنُ السَّعَرِ فِي مُقَدَّمَةِ رَأْسِهِ ). وَيَمِيلُ لَوْنَهُ إِلَى السَّواد) ، كَثِيفُ القُصَّة (كَثِيرُ الشَّعَرِ فِي مُقَدَّمَة رَأْسِهِ ) ، وَتَهْدِئَة وقد بَذَلَ الشَّيْخُ جُهْدَهُ فِي تَسْكَيْنِ رُوعِهِمْ ( تَثْبِيتَ قَلْبِهِمْ ) ، وَتَهْدِئَة وقد بَذَلَ الشَّيْخُ جُهْدَهُ فِي تَسْكَيْنِ رُوعِهِمْ ( تَثْبِيتَ قَلْبِهِمْ ) ، وَتَأْمِينَهُمْ مِنَ الْخَوْف . وَقالَ لَهُمْ ، فِيما قال : « لا عَلَيْكُمْ ( لَنْ يُصِيبَكُمْ أَذًى ) ، يا بَنِيَّ الأعزَّاء . فإنَّ العاصِفة قال : « لا عَلَيْكُمْ ( لَنْ يُصِيبَكُمْ أَذًى ) ، يا بَنِيَّ الأعزَّاء . فإنَّ العاصِفة صَلَى شِدَّ بِهَا — لا تَلْبَثُ وَفَتًا طويلًا . وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ الصَّبْرُ الْجَمِيلُ ! »

وَلَمْ يَكُدُ ﴿ قُنْزُعَةُ ﴾ : أبو السَّناجِيبِ ، يُتُمْ قُوْلَهُ ، حتَّى هَبَّتْ ( ثارَتْ وَهَاجَتْ ) عَلَى الشَّجْرِةِ ربِح صَرْصَرْ عاتية ( قَوِيَّة عَنِيفَة ) ، أوْسَكَتْ أَنْ تَقْتَلْمَها مِنْ جُدُورِها ؛ (كادَت تَنْتَزِعُهَا مِنْ أَصُولِها ) فانقلَبَ السَّناجِيبُ الأَرْ بَعَةُ ، بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ، وَأَخَذُوا يَصْرُخُون في عُشَهِمْ مَذْ عُورِين ( خائفين ) .

#### ٣ – هُدُوءِ الْعَاصِفَةِ

ثُمَّ خفَّتِ العاصِفَةُ ( قَلَّتْ شِدَّتُهَا ) شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَسَكَنتِ الرِّيحُ الْعاتِيةُ ( الشَّديدةُ العَصْف ، التي جاوزَتْ حدَّ هُبُوبِها ) .

فَرَفَمَتْ شَجْرَةُ الشُّوحِ العَجُوزُ رَأْسَهَا الَّذَى زَعْزَعَتْهُ الصَّدَمات العنيفَةُ وتَطَلَّعت إلى بَنَات جِنْسها — مِن شُجيْراتِ الشُّوحِ ؛ فَهَالَهَا مَا رَأَتُهُ ، وَطَلَّعت إلى بَنَات جِنْسها — مِن شُجيْراتِ الشُّوحِ ؛ فَهَالَهَا مَا رَأَتُهُ ، وَخَذَنَهُ اللّهُ وَحَذَنَهُ اللّهُ وَحَذَنَهُ اللّهُ وَحَذَنَهُ اللّهُ وَحَذَنَهُ بها (رَمَتُهَا) عَلَى الْأَعْشَابِ !

وقال « تُنْزُعَةُ » : أَبُو السَّناجِيبِ لأَبْنائهِ :

«يالها مِن عاصِفة مُفَزَّعة ، هائلة مرُوِّعة ! لقد ْعِشَتُ عُمُرًا طويلا \_ يا أو لادِى \_ وأَصْبحتُ شيخًا طَاعِنًا في السِّنِ ، ورَأَيْتُ فَصُولَ الشِّتَاءِ مُتعاقِبَةً (مُتتالِيةً ) في هذه الغابة ، فلم أرَ \_ لهذه العاصِفَة الشَّتَاء مُتعاقِبَةً (مُتتاليةً ) في هذه الغابة ، فلم أرَ \_ لهذه العاصِفة الشَّر الهوجاء \_ مثيلًا . ولقد كان مِن حُسْنِ حَظْنا أنَّ هذه الشجرة التي نأوى إليها ( نَسْكُنُها ) مَتينة قويَّةُ . »

#### ع – طعامُ السَّناجيبِ

فَقَالُلَّ لَهُ وَلِلَّامُ « اللَّلامِعُ » ، وَقَد اشْتَدَّ بِهِ أَلَمُ الجُوع :

« أَأْبِينَ زِاللَّهُ تِنَا ( طَلَطَالُتُنَا ) » يِنَا أَبَتَاهُ ؟ فَمَا أَظَنُّهُ إِلَّا تَفَرَّقَ ، وَقَذَفَتْ بِهِ الرِّيخُ ،

إِلَّكَ حَيْثٌ لا تَعَلَّمُ !! »

فَلْ الْمَالِيّةُ ﴿ قَنْرَعَةُ ﴾ : ﴿ لَا عَلَيْكَ ﴿ يَا وَلَدِى ﴿ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ﴾ وَلَا يَهْمَ ﴿ وَلَا يَهْمَ ﴿ وَلَا يَهْمَ ﴿ وَلَا يَهْمَ وَلَا يَهْمَ ﴿ وَلَا يَهْمَ وَلَا يَهْمَ وَلَا يَهْمَ وَلَا يَهْمُ وَ ( يَحْسَبُ لَهَا حِسَابًا ) . عَلَيْ وَقَلَدُ أَنْ الْعَلَمَ وَقَلَدُ أَنْ وَلَا يَعْمَ وَاقْعَ الْأَمُورِ ( يَحْسَبُ لَهَا حِسَابًا ) . وَقَلَدُ أَنْ وَلَا تَنْظَرَ عَلَى وَاقْعَ الْأَمُورِ ( يَحْسَبُ لَهَا حَسَابًا ) . وَقَلَدُ أَنْ وَلَا تَنْظَرَ وَقَلَدُ الْمُفَاجَأَةِ ، وَقَلَدُ الْمُفَاجِلُونَ السَّعْمِ وَالْكَبِيرِ ﴿ تَحْتَ سَيَاحِ الْأَعْسَابِ وَقَلَدُ أَنْ وَلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَعْلَمُ وَلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَقَلَّمُ وَلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَقَلَّمُ وَلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَقَلَّمُ لَا يُعْرَفُونُ السَّعْمِ وَالْكَبِيرِ ﴿ تَعْرَفُ وَلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَقَلَّمُ وَلَا لَا اللَّهُ عِلَا تَنْظُرُ وَوْهُ ﴿ لَا تَقَلَيْرَهُ ﴾ المَّعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَ

#### ه - بابُ الْعُشِّ

وَصَاحَ « الْبَرَّاقُ » مَذْعُورًا (خَائِفًا ) ، وَهُو َ مُنْزَو (مُخْتَفُ ) فِي رُكَنِ مِنْ أَرْ كَانِ الْعُشِّ ، وَقَدِ انْتَظَمَّتُهُ الرَّجْفَة ( شَمِلَهُ الرَّعاشُ ) ، مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ . قالَ :

« مَا أَشَدَّهُ بَرْدًا ، وَمَا أَفْسَاهُ زَمْهَرِيرًا! »

فَقَالَ أَبُو السَّناجيبِ « تُعَنْزُعَةُ »:

« صَدَقْتَ يا « برّاقُ » ، فَقَدِ اشْتَدَّ البَرْدُ ، وَلا بُدَّ ( لا مَفَرَّ ) لَنا مِنْ إِغْلاقِ بابِ الْعُشِّ ( إِقْفَالِهِ ) عَلَيْنا ، حَتَّى نُصِيبَ ( نَنالَ ) ما نَرْجُو مِنَ الدِّفُ و ( الشَّخُونَةِ ) والْحَرارَةِ . »

وَجَمَعَ ﴿ تُعَنْزُعَةُ ﴾ قَبْضَةً مِنَ الْحَشَائِشِ الْيَابِسَةِ ، بِيَدَيْهِ الْأَمَامِيَّتَيْنِ ، فَصَدَّ مَنْفَذَ فَمَلَأْ بِهَا فَاهُ ، ثُمَّ لَفَظَها (رَمَى بِهَا وَطَرَحَها) نافِخًا بِقُوَّةٍ ، فَسَدَّ مَنْفَذَ الْعُشَّ . ثُمَّ قالَ :

« لَقَدْ وَقَيْتُكُمْ عَائِلَةَ الْبَرْدِ (شِدَّتَهُ الْمُهْلِكَةَ)؛ فَالْبَثُوا – أَيُّهَا الصِّغَارُ الْمُهْلِكَةَ)؛ فَالْبَثُوا – أَيُّهَا الصِّغَارُ الْمُهْلِكَةَ ) وَالْمُوا آمِنِينَ · » الْأَعِزَّادِ – وادعِينَ (أَقِيمُوا مُر ْتَاحِينَ ) ، ونامُوا آمِنِينَ · »

## ٦ – أنشيدُ النَّوْمِ

واْقتَرَابَ ﴿ تُعْزُعَةُ ﴾ مِنْ اَبنِيه ، والْتَفَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مُتَحَوِّياً (مُسْتَدِيرًا عَلَى نَفْسِهِ مُتَجَمِّمًا) كالْكُرَةِ ، وَأَصْبَحَ فُوهُ ( فَمُهُ ) عِنْدَ اَبْطنِهِ ، شَأْنُ السَّناجِيبِ حِينَ تَتَأَهَّبُ لِلنَّوْم .

ثُمَّ سادَ الْعُشَّ سُكُونُ عَمِيق<sup>٠</sup>٠٠

قَهَلْ تَحْسَبُونَهُمْ ( تَظُنُّونَهُمْ ) - أَيُّهَا القُرَّاءِ الْأَعِزَّاءِ - قَدِ اسْتَسْلَمُوا النَّوْمِ ؟ كَلَّا . فَإِنَّ عَيْنَيْنِ صِغِيرَ تَيْنِ كَانَتَا تَبْرُقَانِ فِى الظَّلَامِ ، وَذَنَبًا يَرْ تَجِفُ النَّوْمِ ؟ كَلَّا . فَإِنَّ عَيْنَ عِنْ عَيْنِ كَانَتَا تَبْرُقَانِ فِى الظَّلَامِ ، وَذَنَبًا يَرْ تَجِفُ آنَا عَبْدَ حِينٍ ) . آنًا بَعْدَ آخَرَ ( ذَيْلاً يَرْ تَعِشُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ ) .

وَمِنْ عَادَة السَّنَاجِيبِ أَنْ تَشِبَ ابْنَ الْغُصُونِ ، قَافِزَةً مِنْ فَرْعِ إِلَى الْخُصُونِ ، قَافِزَةً مِنْ فَرْعِ إِلَى الْخَرَ ، وَهِيَ تُحِبُ الْوَثْبَ وَالْقَقْزَ حُبًّا جَمًّا (كَثيرًا) . لِهِذَا بَرَقَتْ (لَمَعَتْ ) عَيْنَا ذَلِكَ السِّنْجَابِ الصَّغِيرِ : « البَرَّاق » . وَلَكِنَّهُ \_ هُو وَأَخُواهُ \_ قَدْ عَيْنَا ذَلِكَ السِّنْجَابِ الصَّغِيرِ : « البَرَّاق » . وَلَكِنَّهُ \_ هُو وَأَخُواهُ \_ قَدْ آرُوا (اخْتَارُوا) الصَّغِيرِ : « وَأَخْلَدُوا (ارْ تَكَنُوا) إِلَى السُّكُونِ ، وَأَخْلَدُوا (ارْ تَكَنُوا) إِلَى السُّكُونِ ، وَلَيْبَةً لأَمْر أَبِهِمْ .

وَمَرَّتُ لَحَظَاتُ قَصِيرَةُ ، ثُمَّ عَجَزَ « البَرَّاقُ » عَنْ مُغَالَبَةِ شَوْقِهِ إِلَى الْوَرُّتِ وَقَالَ لِأَبِيهِ فَجُأَةً : الْوَرُبِ ( الْقَفْز ) ؛ فَا نُخُرَ طَ ( أَسْرَعَ ) فِي الْبُكَاءِ ، وقالَ لِأَبِيهِ فَجُأَةً :

« لَقَدْ أَعْجَزَنِي أَنْ أَظْفَرَ بِالنَّوْمِ ، فَلَيْسَ لِى مِنْ سَبِيلِ إِلَيْهُ » يا أَبْناهُ . »

فَرَ ثَى « تُنزُعَةُ » (رَقَّ) لِحالِ ولَدِه « الْسِرَّاقِ » » وَقَالَ لَلَهُ حَانِيًا (عاطِفاً ) ، مُشفْقاً (خائفاً ) :

« أَذْنُ ( اقْتَرَبْ ) مِنِّى \_ يا وَلدِى الْعَزِيزَ \_ وِالتَّصِقَ ۚ يِنِي » فَالِّزِينَ مَا الْعَزِيزَ \_ وِالتَّصِقَ ۚ يِنِي » فَالِّزِينَ مُغَنِّيكَ أَنشُودَةً ( أُغْنِيَّةً ) جَمِيلَةً ، لَعَلَّكَ تَنالُمُ · »

نَمْ آمِنًا ، يا « لامِعُ » نَمْ آمِنًا ، يا « سلطع » يأ أَمِنًا ، يا « سلطع » يا أَيُّهَا « الْبَرَّاقُ » : نَمْ وُفِيتُمُ كُلَّ أَلَمْ! غَلَبْتُمُ أَعْداء كُمْ وَنَلْتُمُ رَجاء كُمْ وَحَقَّقَ الدَّهْ رُ بَكُمْ آمَالَنا، بَقُر بَكُمْ!

نَمْ آمنًا ، يا « لآمِعُ » نَمْ آمِنًا ، يا « ساطِع ً » يا أَيُّها " الْبَرَاقُ " : نَمْ وُقِيتُمُ كُلَّ أَلَمْ! فَأَغْمِضُوا أَجْفَانَكُمْ وَفَارِ قُوا أَحْزَانَكُمْ سَلِمْتُم مِن الرَّدَى ، وَمِنْ مَكَايدِ الْعِدا !

في صِحَّةً وَعَافِيَهُ ، وَمُتْعَةً مُوافِيَهُ !

نَمْ آمِنًا ، يا « لامعُ » نَمْ آمِنًا ، يا « ساطعُ » يا أَمِنًا ، يا « الطعُ » يا أَيُّما « الْبَرَّاقُ » : نَمْ وُقيتُمُ كُلَّ أَلَمْ ! نَامُوا جَمِيعًا ، وانْعَمُوا بِالنَّوْمِ ، فَهُوَ مَغْنَمُ

نَمْ آمِنًا ، يا « لامع » نَمْ آمِنًا يا « ساطع » » يا أَيُهَا « الْبَرَّاقُ » : نَمْ وُقِيتُمُ كُلَّ أَلَمْ ! يا أَيُهَا « الْبَرَّاقُ » : نَمْ وُقِيتُمُ كُلَّ أَلَمْ ! سَلَمْتُمُ وَجَاؤُنا – وَدُمْ نَمُ سَلِمْتُمُ وَجَاؤُنا – وَدُمْ نَمُ

وظَلَّ ﴿ قُنْزُعَة ﴾ يُرَجِّعُ ﴿ يُرَدِّدُ ﴾ هذه الأُنشُودَةَ الجبيلَةَ ، وصَو ْ تُهُ يَخْفُتُ ﴿ يَسْكُنُ أَوْ : يَسْكَتُ ﴾ شَيْئًا فَشَيئًا ، حَتَّى أَسْلَمَ أَوْ لادُهُ أَجْفَانَهُمْ لِلنَّوْمِ ، وراحَ مَعَهُمْ فِي سُباتِ (نَوْمٍ ) عَدِيقٍ .

### 

وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَنِامُوا طَوِيلًا ، فَقَد اسْتَيْقَظَ « البَرَّاقُ » فَزِعاً مَرْءُو باً ، وَصاح (صَرَخَ ) – مِنْ فَرْطِ الخَوْفِ – قائِلًا :

« لَقَدْ سَمِعْت حَرَّكَةً ، خارجَ العُشّ . »

فَاسْتَيْقَظَتْ أَسْرَةُ السَّنَاجِيبِ ، وَوَفَفَتْ تَتَسَمَّعُ ذَلِكَ الصَّوْتَ ، وَوَفَفَتْ وَتَسَمَّعُ ذَلِكَ الصَّوْتَ ، وَحَدَّقتْ (شَدَّدَت النَّظَرَ) إليه ، وَأَرْهَفَتْ آذَانَهَا .

ثُمَّ قالَ « اللّامِعُ » مُجَمْدِماً (غَيْرَ رافع صَوْنَه ، ولا مُبِينَ كلامه) وقَدْ أَسْنَدَ رَأْسَهُ إِلَى فَرْعِ الشَّجَرَة : « لَقَدْ صَدَقَ « البَرَّاقُ » – يا أَبَتاهُ – فَإِنِّى أَسْمَعُ صَوتَ أَقْدام تَتَسَلَّقُ جِذْعَ الشَجَرَة . » فَإِنِّى أَسْمَعُ صَوتَ أَقْدام تَتَسَلَّقُ جِذْعَ الشَجَرَة . » فَذُعِرَ « البَرَّاقُ » (خاف ) – وَهُو أَجْبَنُ أَبْناءِ أَبِيه – وَأَخْفَى رَأْسَهُ وَيُونَ يَدَيْهِ ، وقالَ مُنْزَعِجاً :

« آه . . . يا لَهَا كَارِ ثَقَّ ( نَكْبَةً ) مُفزَّعَة! »

## ٢ - نصيحة السنجاب

فقالَ أَبُو السَّناجيبِ « تُمْنُرُعَةُ »:

«ما بالُ الخَوْفِ قَدِ اسْتَولَى عَلَى مُنفُوسِكُمْ ، أَيُّهَا الصِّغارُ الأَعِنَّادِ ا إِنَّ الصَّوتَ – فيما يَبْدُولى – قد ابْتَعَدَ . فافتَحُوا باب العُشِّ ، لِنَسْتَجلِي الأَمْرَ (لِنعْرِ فَهُ بِوُضُوحٍ) ، و نَرَى : مَنِ الطَّارِقُ (مَنِ الزَّائرُ لَيْلا) . فَإِذَا لاحَ لِى أَيُّ خَطَرٍ ، أَشَرْتُ إِلَيْكُمْ بالخُروجِ مِنْ فَورِكُمْ ( تَوَّا ) ، لِتَقْفِزُوا إِلى الشَجَرَةِ المُجاوِرةِ الأُخْرى . وَلَكِنْ لا تَنْسَوْا – إِذَا قَفَرْتُمْ مِن شَجَرَةٍ إِلى شَجَرَة – أَنْ تَبْسُطُوا أَذْنَا بَكُمْ – كَا عَلَّمْتُكُمْ – حَتَّى لا تَهُووُ ( لا تَسْقُطُوا إلى الأَرْض . »

فَقَالُوا لَهُ : «كُلاَّ ،كُلاَّ . لا تَخْرُجْ \_ يَا أَبَنَاهُ \_ فَلَسْنَا آمِنِينَ مَنَ الْأَخْطَارِ ، إِذَا خَرَجَتَ ! ولَيسَ لَنَا مَلاذُ ( مَلْجًا ) سُواكَ . فالبَثْ مَعَنا ، فإنَّنَا نَسْتُوحِشُ ( نَشْعُرُ ، الوحْشَة والخَوْف ) لِغَيْبَتِكَ ! »

فقالَ « تُعْذُرُعَةُ » : « الْزَمُوا الصَّمْت ، أَيُّهَا الْاعِزَّاءِ ، ولا تُنفسِدُوا عَلَىَّ تَدْ بِيرى ، فإنِيِّ أَبْعَدُ مِنْكُمْ نَظَرًا. وَأَسَدُ ( أَصُوبُ ) رَأْيًا ، وأُوفَرُ ( أَصُوبُ ) رَأْيًا ، وأوفَرُ ( أَكْثَرُ ) تَجْرِبَةً ! »

#### ٣ – زائر" مُفاجىءٌ

وَخَرَجَ « قُنْزُعَةُ » فَجَزِعَ ( فَزَعَ ) أَبْنَاؤُه ، وا نَتْظَمَّهُمُ الرَّجفَةُ ( سَرَى فَ أَجسادِهِمُ الرُّعاشُ ) . وبعد قليل سَمِعُوا حرَ كَةً تَدْنُو ( تَقْتَرِبُ ) من الْعُشِّ ، فاشْتَدَّ فَزَعُهمْ . ثم رأو الشَيْئا يَدْنُو من البابِ ، فكادَت . تَخْمُدُ انفاسُهم من فرُطِ الذغرِ (كادوا يَمُوتونَ من شِدَّةِ الخوْف ) ، وتحيَّرُوا في أَمْرِهمْ ، فلم يعرفُوا : كَيْفَ يَصْنعونَ ؟ وليسَ مَعَهُمْ أبوهم ، فيد فقع عنهُمْ عائِلة المُعْيرين (فَتْكَ الهاجمين ) ، وكيد المعتدين . ثمَّ فيد فقع عنهُمْ وأشُس حيوان ، فَعَقد الذُّعْرُ ألسِنتَهُمْ ( رَبَطَها الخوْف وقي مَنْ أَركان المُعْشِينَ ) ، وألم يكذ يستقير المُقامُ وقيَّدها ، فلم تركن من أركان العُشِ . ولم يكذ يستقير المُقامُ ( مُختَبين ) في رُكن من أركان العُشِ . ولم يكذ يستقير المُقامُ بهذا النَّسُ خالياً من ساكنيه ؟! »

فَخُيِّلَ إِلَى صِغَارِ السَّنَاجِيبِ أَنَّ آخِرِتَهُم قَدْ قَرُ بَتْ (ظُنُّوا أَنَّ أَعْمَارَهُمُ دَنت وَأَشْرَفَتْ عَلَى نِهَا يَتَهَا )، وأَطْبقوا أَجْفَانَهُم ( أَغْمَضُوا غَيُونَهُم ) مذعورين ، واسْتَسْلَمُوا لِلْيَاْسِ مَغْلُوبِينَ .

## ع – أُمُّ راسِّد

وفي هذهِ اللَّحْظَة ، دخل « تُنزُعَة » عُشّه ، بعد أَنْ أَتَمَّ - في الخارِج - جَوْلَتَه (طَوْفَتَه) ، باحثًا عن ذلك الطَّارِق . ثم قال لبنيه : « لَمْ أَرَ أَحَدًا خارِجَ الْعُشِّ ، أَيُّهَا الْأَعِزَّاءُ . فَطيبُوا نَفْسًا ، ولايداخِلنَّكُم (لايُصِيبَنَّكُمُ) الرَّوْعُ (الفَزَعُ) و . . . » ولايداخِلنَّكُم (لايُصِيبَنَّكُمُ) الرَّوْعُ (الفَزَعُ) و . . . » فقاطعه صوت ذلك الزَّائِر ، قائلًا : « سُعدَ يَوْمُك ، يابْنَ عَمِّ ! » فقاطعه صوت ذلك الزَّائِر ، قائلًا : « سُعدَ يَوْمُك ، يابْنَ عَمِّ ! » فَدَهِشَ « تُعْزَعُهُ » وَتَلَقَّتَ حَوله ، لِيرَى : مَن يُحيِّه . فقاضحَ مسرورًا : « مَرْحَبًا بِك ، يَابْنَةَ العَ ّ . كيف أنتِ يا « أُمَّ راشِد » ؟ فضاحَ مسرورًا : « مَرْحَبًا بِك ، يَابْنَةَ العَ ّ . كيف أنتِ يا « أُمَّ راشِد » ؟ أَتَدُ رينَ كَيْفَ أَرْعَجْتِ أَبْنَائِي – أَيَّتُهَا الْفَاْرَةُ الْعَزِيزَةُ – بِهذهِ الزَوْرَةِ الْمُفَاجِنَّة ؟ »

## ه – اعتذار الفَأْرَة

فَأَجَابَتُهُ ﴿ أُمُّ رَاشِدٍ »: ﴿ عُذْرًا وَصَفْحًا ، يَا بِنَ عَمَّ. شَدَّمَا يَحْزُ نُنِي أَنِّنِي فَأَجَابَ وَصَفْحًا ، يَا بِنَ عَمَّ. شَدَّمَا يَحْزُ نُنِي أَنِّنِي فَهُ أَنْ يَا بَنْ عَالَمٌ لَا يُوْوَةً ؟ سَبَّبْتُ كُم هذا اللانْزِعاجَ ! فهلْ أنتَ غافرْ لى هذه الهَفُوّة ؟

وهل أنت مُتَفَضِّل عَلَى بِنتِ عَمِّكَ ، فَمُضِيفُها فَ عُشَّك ﴿ زَمَنَا قَصِيرًا ؛ لَعَلِّى أُصِيبُ شَيْئًا مِنَ الدِّف ، فقد كادَ البَرْدُ يُهْلَكِنَى ؟ ا . . . . هأ نا ذي أَرَى أَ بْناءَك الصِّغارَ . فما أَجْمَلَ شكلَهم ْ وَأَبْهجَ مَرْ آهُم ! هأ نا ذي أَرَى أَ بْناءَك الصِّغارَ . فما أَجْمَلَ شكلَهم ْ وَأَبْهجَ مَرْ آهُم ! أَدنوا ( اقْتر بوا ) مِنِّى ، أَيُّها الأعزَّاءِ . أَلْا تَعْرَفُونَ « أُمَّ راشِد » — بنت عَمِّكُم — المُخْلُصَةَ الوَفِيَّةَ ؟ » أَلَا تَعْرَفُونَ « أُمَّ راشِد » — بنت عَمِّكُم أَلَا المُخْلُصَةَ الوَفِيَّةَ ؟ »

#### ٢ – دَهْشَةُ السَّناجيبِ

فنظرَ إليها «الدَّلامِعُ» و«السَّاطعْ» و«البَرَّاقُ»؛ وقدْ سُرِّى عَنْهم، وَذَهَبَ بعضُ ما في ُنفُوسِهم من الرَّه به والخوف وحلَّتِ الدَّهشَةُ مَكَانَ الفزَعِ ، إذْ عَجِبوا (دَهِشُوا) مِنْ تلك الفتاةِ الصَّغيرةِ ذاتِ الرِّداءِ مَكَانَ الفزَعِ ، إذْ عَجِبوا (دَهِشُوا) مِنْ تلك الفتاةِ الصَّغيرةِ ذاتِ الرِّداءِ (صاحبة الثَّرُبُ) الرَّماديِّ ، التي تُتحدِّثُهم — في طلاقة وسَرْعة وسَرْعة — وهي تغميرُ بَعَيْنَيْها ، وَتُقَطِّب (تُجمع ) أَنفَهَا المُحْدَوْدِ بَ (الخارج وسَطَهُ)!

#### ٧ - يتُ السّنجابِ

ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ «أُمُّ راشِدِ» قائلةً : « تَقَبَّل تَهُنْئَاتِي – يابْنَ عَمِّ – بِهِنْدًا الْمَسْكُن الْبديعِ الَّذِي تَقْطُنُهُ ( تَسْكُنُهُ ) . »



فقالَ « تُفْزُعَهُ » : « صَدَقْتِ – يا « أُخْتَ يَرْ بُوعَ » – فقد بَذَلْتُ بُوعَ » أَعْضِانَ بَهُ هُدًا عَظِيمًا فِي تَنْسِيقِ هذا الْعُشِيِّ ( تَنْظِيمهِ ) ، وَوَضْعِ هذهِ الْأَعْصانِ الصَّغيرَة كُلِّها ، وتَرْتيبِهَا فِيهِ . » الصَّغيرَة كُلِّها ، وتَرْتيبِهَا فِيهِ . » فَرَفَعَت «أُمُّ راشدِ» رَأْسَها قائلةً :

« مَا أَجْمَلَ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي بَنْيَتَهُ ، وَرَفَعْتَ سَمْكُهُ (سَقْفَهُ ) وَأَقَمْتُهُ!
وَمَا كَانَ أَجْدَرَ الْفَأْرَ أَنْ تَهْتَدِي بِكَ ، وَ تَحْتَذِيكَ ( تَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلك )
وَمَا كَانَ أَجْدَرَ الْفَأْرَ أَنْ تَهْتَدِي بِكَ ، وَ تَحْتَذِيكَ ( تَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلك)
في هندَسَة مِنْ فُنُونِ الهندَسَة ، إِذْ تَفْتَحُ
بابَ مَسْكَذِك في الشَّرْق ، لِتَنْفُذَ إِلَيْكَ أَشِعَةُ الشَّمْسِ ، في اللَّحْظَة التَّي تَطْلُعُ

فيها عَلَى الْكَوْنِ الْمَهِ ، لقد ثَرْثَرْتُ (أَطَلَتُ التَّكُلُمُ ) \_ يا بْنَ عَمَّ \_ بلاطائل (بغير فائدة) . وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَكَ \_ بادِئ الْأَمْرِ \_ كَيْفَ أَنْت؟ وَلَمَلَّ عُذْرِى فَى هذه التَّرْثَرَة أَنْنَى لم أَقابِلِ أَحَدًا مِنْ أَصْدِقائى ، مُنذُ زَمَنِ طويل . وقَدْ طالَ شَوْ فَى إِلَى الْحَدِيثِ وَالسَّمَر ، وَكَانَ مِنْ حُسْنِ حَظّى طويل . وقَدْ طالَ شَوْ فَى إِلَى الْحَدِيثِ وَالسَّمَر ، وَكَانَ مِنْ حُسْنِ حَظّى أَنْ لَقيتُكَ مُفاجَأَةً ، فقَدْ كُنْتُ أَعْتَسِفُ الطَّرِيقَ (أَمشى فيه بلا دراية) ، النَّ تَقيدُ كُنْتُ أَعْتَسِفُ الطَّرِيقَ (أَمشى فيه بلا دراية) ، سائرة عَلَى غَيْر هُدًى . وَعَنَّ (خَطَرَ) لى أَنْ أَتَسَلَقَ هذه الشَّجرَة ، وأَنْ لَسَّعَيد وأَنْ لا أَدْرِي ، إلى أَى مَكَانِ أَقْصِدُ ؟ وَلَمْ أَعْرِفْ أَعْرِفْ أَنْ حَظّى السَّعيد سَيهْدِينِي إليْكَ ! »

## ٨ - عُشُّ الفَّارة

فقال « تُنْزُعَةُ » : « وَكَيْفَ اسْتَطَعْتِ أَنْ تَخْرُجِي وَحُدَكُ مِن ْعُشَكِ، فَقَالَ « تُنْزُعَةُ » : « وَكَيْفَ اسْتَطَعْتِ أَنْ تَخْرُجِي وَحُدَكُ مِن ْعُشَكِ، في هذا الوقت ، يا «أُخْتَ يَرْ بُوعَ » ؟ وَكَيْفَ أَقْدَمْتِ عَلَى احْتِمَالَ آلام الْبَرْدِ الْقَارِسِ ( الشَّديد ) ، عَلَى غيرِ عادَ تِكِ ، يا بْنَةَ عَمَّ ؟ »

فَطَأُطَأَتُ ﴿ أُمُّ رَاشِدِ ﴾ رَأْسَهَا ، ومَسَحَتُ بِيَدَيْهَا فَاهَا ﴿ فَمَهَا ﴾ الصَّغيرَ ، ثَمُ قالتُ مَحْزُونَةً : ﴿ آهِ ، يَابِنَ عَمَّ . بِرَبِّكَ لَا تُذَكِّرُ فَى بِعُشِّى ، وَلا تُتَحَدِّثُنَى عَنهُ أَى حَديثٍ ؛ فَإِنِّى لا أَذْ كُرُ الْعُشَّ إِلَّا ذَكَرْتُ مَعَه مِقْدَارَ وَلا تُتَحَدِّثُنَى عَنهُ أَى حَديثٍ ؛ فَإِنِّى لا أَذْ كُرُ الْعُشَّ إِلَّا ذَكَرْتُ مَعَه مِقْدَارَ

شَقَائَى ، وَتَعَاسَى ، وَسُوءِ حَظّى . لَقَدْ كَانَ عُشَى - عَلَى عِلَّاتِهِ (عَلَى أَى حَالَ فَيهِ ) - خَيْرَ نَمُوذَجِ لِمَسَاكُنِ الْفَأْرِ . وَكَانَتْ قَأْرُ الْغَابَةِ جَمِيعًا تُزْهَى فيهِ ) - خَيْرَ نَمُوذَجِ لِمَسَاكُنِ الْفَأْرِ . وَكَانَتْ قَأْرُ الْغَابَةِ جَمِيعًا تُزْهَى فيهِ ) بهِ ، وَتُشْنِي عَلَيْهِ . وَقَدْ كُنْتُ بَنَيْتُهُ - يَابِنَ عَمَّ - في آخرِ (تُعْجَبُ) بهِ ، وَتُشْنِي عَلَيْهِ . وَقَدْ كُنْتُ بَنَيْتُهُ - يَابِنَ عَمَّ - في آخرِ جَدْعِ بَلُوطة ناشئة . وَحَفَرْتُ - بِالْقُرْبِ مِنْهُ - مُسْتَوْدَعَ زادى، وَمَخْزَنَ جَدْعَ بَلُوطة ناشئة . وَحَفَرْتُ - بِالْقُرْبِ مِنْهُ - مُسْتَوْدَعَ زادى، وَمَخْزَنَ مَوْوَ نَتَى . وَمَلاَ ثَهُ بَكُلِ مِا أَشْتَهِ مِنْ أَطَايِبِ الْمَآكِل ، وَلذَائذِ الأَطْعِمة.» مَوْ قَدَ نَتَى . وَمَلاَ ثَهُ بَكُلِ مَا أَشْتَهِ مِنْ أَطَايِبِ الْمَآكِل ، وَلذَائذِ الأَطْعِمة.»

## مأساة «أم راشد »

وكانَ السَّناجِيبُ الأربعةُ يُرْهِفُونَ آذَانَهُمْ ، مُنْصِتينَ إلى حديثِ «أُمِّ راسِد». وقد حَزِنُوا لِشكُواها ، وَتَأَلَّمُوا لِبَثِهَا أَشدَّ الْأَلَمِ (تَوَجَّعُوا لَحُزْنِهَا أَشَدَّ الْوَجَع ) .

فَقَاطِعِها ﴿ اللَّامِعُ ﴾ قائلًا : ﴿شَدَّ مَا حَزَ أَنْنَا شَكُواكِ ، يَا ﴿ أُمَّ رَاشَدٍ؟ ﴾ فقالت ﴿ أُمُّ رَاشِدٍ ﴾ مَسْتَأْنِفَةً حديثَهَا :

«أُصْغُوا إِلَى بَقِيَّةِ الْقُصَّةِ ، قَاإِنَّهَا لَمَّا تُنْتَهِ (لَمْ تَنْتَهِ بَعْدُ) ، يا أَبناءَ عُمَّ . وهي مَأْساة (حادِثة ) مُفَرَّعَة . ولست أُشك في أَنَّ كُم سَتَدْهَشُونَ إِذَا قَرْرتُ لَكُم أَنْنَى – مُنْذُ زَمَنِ قليل – كنتُ وادِعة آمِنة في عُشِّى، وَبَيْنا أَنا مُصْغِيَة (مُسْتَمِعَة ) إلى غِناءِ الرِّيح ، وقد تَهيَّأْتُ لِلكَرَى (اسْتَعْدَدْتُ أَنَا مُصْغِيَة (مُسْتَمِعَة ) إلى غِناءِ الرِّيح ، وقد تَهيَّأْتُ لِلكَرَى (اسْتَعْدَدْتُ أَنا مُصْغِيَة (مُسْتَمِعَة ) إلى غِناءِ الرِّيح ، وقد تَهيَّأْتُ لِلكَرَى (اسْتَعْدَدْتُ أَنا مُصْغِيَة وَالْمَاتِهِ الْمُعْدَدُتُ أَنَّ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

لِلنَّوْمِ)، وَكَدْتُ أَغْمِضُ عَيْنَ ؛ إِذْ سَمِعْتُ جَلْجَلةً (فَرْقَعةً)، وَقَعْقَعةً هَائلةً تُصِمُ الآذانَ، فَأَسْرَعْتُ \_ هارِ بةً \_ لَعلِّي أَنجُو بِنَفْسَى. وَلَمْ أَكَدْ أَفْعَلُ حَتَى أَبْصَرْتُ شَجِرةَ البَلُّوطِ تَهْوِى سَاقِطةً عَلَى الْأَرْضِ، فَسَمِعْتُ لِدَويِّهَا حَتَى أَبْصَرْتُ شَجرةَ البَلُّوط تَهْوى سَاقِطةً عَلَى الْأَرْضِ، فَسَمِعْتُ لِدَويِّهَا ضَجَّةً ، كَأَنَّهَا قَصْفُ الرَّعُودِ (صَوْتُهَا الشَّدِيدُ)! وَلَو أَنَى تَأْخَرُتُ لَوْطَةً وَاحَدةً عَنِ الْهَرَبِ، لَهَلَكُتُ مِن فَوْرِي. آهِ . . . يَا لَهَا سَاعة مُفَرِِّعةً ، لازِلْتُ أَرْجُفُ (أَرْتَعِشُ) كُلَّمَا ذَكَرْتُهَا ! »

### ١٠ - فقدانُ الزَّادِ

فقال « تُنزُعَة مُ البُو السَّناجيبِ : « لقد دُمِّرَ (خَرِبَ) عُشْكِ \_ إذنْ - وَلَبنةَ عَمَّ ! » فقالت « أَمُّ راشد » : « صَدَقْت ! فقد دُمِّرَ عُشِّى ، وتَبدَّدَ وَالبنةَ عَمَّ ! » فقالت « أَمُّ راشد » : « صَدَقْت ! فقد دُمِّرَ عُشِّى ، وتَبدَّدُ وَالبِي ( البِي لا تَسيرُ في طريقِ واحد ) ، إلى أقاصِي الأرضِ النَّائيةِ ( البعيدةِ ) ، وَلم يَبْقَ لدَى جُوْزَة واحدة ، واحد أَنْ بها . والفص لُ \_ كا تعلَمُ \_ شتاء ، وليس في الأشجارِ من شَيْءِ يَصْلِحُ لي زَادًا . فما حِيلتي يا بْنَ عَمَّ ؟ »

ثمّ صَمَتَت ( سَكَتت ) « أَمُّ راشد » الْمِسْكينة ُ ، وَغَصَّت عَيْناها ( امْتلاَّتا ) بالدُّمُوع ، وطَفِقَت ْ تَبْكِي حَظَّها التاعِسَ مُتَأَلِّمَةً !

# الفصل الثالث مَّ مَنَّ الْأُسْرَةِ الْأُسْرَةِ

فقالَ « أُونُوعَة » : « أَكُوسَ لَك بِ يَابِنَةَ عَمَّ بِ أَنْ أُونُونَ أَوْ أُخْت ، أَوْ أُخْت ، أَوْ أُسْرَة تُعاوِنك ( تُساعدُك ) ، في هذا الوقت العصيب ( الشديد ) ؟ فقد طالما سَمِعْت أَنَّ الْفَأْرَ مُتَعَاوِنة ، يُساعِدُ بَعْضُها بعضاً ، ولا يَخْذُل قريب قريبه! » فقالت « أَمْ راشِد » : « كُوسَ في هذا شك ، يابْنَعَم . وَل كِنَّنِي لا أَعْرِف أَيْن تَسْكُن أُسْر يَي وَأَهْلِي ؟ وَمَبْلغ عِلْمِي أَنَّهُم أَسْرَ عُوا إِلَى مُيُوتِ النَّاسِ ، لِيقُطنوها ؛ وَهَجَرُوا الْعَابة في آخِرِ فَصْل الْخَرِيف ، عِنْدَ ما اصْفارَت وَراق الأشجار .

## ٢ – في يُيوتِ النَّاسِ

وقد اعْتزَمُوا أَن يَقْضُوا فَصْلَ الشَّتَاء فِي تِالْكَ الْمَسَاكِنِ الْآهِلَةِ (الْمَسْكُونَةِ) بِالنَّاسِ ، كَمَا هِيَ عَادَتُنَا ، مَعْشَرَ الْفَأْرِ ، وَلَقَدْ حَاوَلَ أَبِي وَأُمِّي (الْمَسْكُونَةِ) بِالنَّاسِ ، كَمَا هِيَ عَادَتُنَا ، مَعْشَرَ الْفَأْرِ ، وَلَقَدْ حَاوَلَ أَبِي وَأُمِّي (الْمُسْكُونَةِ) بِالنَّاسِ ، كَمَا هِيَ عَادَتُنَا ، مَعْشَرَ الْفَأْرِ ، وَلَقَدْ حَاوَلَ أَبِي وَأُمِّي أَنْ يَصْطَحِبانِي فِي تَلْكَ الْهِجْرَةِ ؛ وَلَكِنَّ خَالَتَي زَهَّدَتْنَى فِي الطَّيِّباتِ

واللّذائذ ، الّتي تأكُلُها الفَأْرُ في تِلْكَ الْبُيُوت ؛ لِما قَصَّتْهُ عَلَىَّ مِنْ مَكَايِدِ النَّاسِ ، وَحِيَلِهِمُ الْعَجِيبَةِ الَّتِي يَتَحَوَّلُونَهَا لِاصْطِيادِ نا ، مَعْشَرَ الْفَأْر . » النَّاسِ ، وَحِيلِهِمُ الْعَجِيبَةِ الَّتِي يَتَحَوَّلُونَهَا لِاصْطِيادِ نا ، مَعْشَرَ الْفَأْر . » فَصَاحَ « اللامِعُ » :

«مَنْ هَذَهِ الْمَخْلُوقَاتُ الَّى تَمْنِينَ ( تَقْصُدِينَ ) ؟ » فقالَتْ « أَمْ راشِد » : « أَلا تَمْرِفُ النَّاسَ ، يا عَزيزِي « اللامِع » ؟ إنَّهُمْ فِئَة مَنَ العَمَالِقة ( الطّوال ) يَسِيرُ ونَ عَلَى رَجْلَيْن : كَمَا تَمْشِي الطّيُّورُ ، لا عَلَى أَرْ بَعِ كَمَا تَمْشِي ، مَعْشَرَ الْفَارِ · وَكُلُّ واحدِ مِنْهُمْ يَرْتَدِي الطّيُّورُ ، لا عَلَى أَرْ بَعِ كَمَا تَمْشِي ، مَعْشَرَ الْفَارِ · وَكُلُّ واحدِ مِنْهُمْ يَرْتَدِي الطّيُّورُ ، لا عَلَى أَرْ بَعِ كَمَا تَمْشِي ، مَعْشَرَ الْفَارِ · وَكُلُّ واحدِ مِنْهُمْ يَرْتَدِي ( يَلْبُسِنُ ) ثَوْبًا أَشْبَهَ شَيْءٍ بِغِرارَةٍ ( زَكِيبَةٍ ) ، أَوْكِيسٍ . » فَضَحكَ « اللَّامِعُ » وَإِخْوَتُهُ مَنْ هٰذَا التَّشْبِيهِ الظَّرِيفِ . وقال «اللَّامِعُ » : « لَعَلَّى أَذْكُر مُ أَنَّ فَي رَأَيْتُ واحدًا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هٰذَهِ الصَّفَاتُ ، وَقَدْ هُشَنِي مَنْظَرُهُ · فَطَلِلْتُ أَرْقُبُهُ — مَنْ خِلالِ الْأَعْصَانِ — حَتَّى اسْتَخْفَى عَنْ عَنْ عَيْنَى ً ) ، فقضَيْتُ الْعَجَبَ مِمَّا رَأَيْتُ . » قَلْ التَّعْرَبُ مِمَّا رَأَيْتُ واحدًا تَنْطَبِقُ مِمَّا رَأَيْتُ واحدًا تَنْطَبِقُ عَيْهِ هٰذَهِ الصَّفَاتُ ، وَقَدْ أَدْهُ مَنْ عَلْنَ عَنْ عَيْنَى ً ) ، فقضَيْتُ الْعَجَبَ مِمَّا رَأَيْتُ . »

#### ٣ - « أُبو غَزُّوانَ »

فقالَتْ « أَمُّ راشدِ » : « لقدْ سَمِعْتُ أَنَّ فَي بُيُوتِ هٰؤُلاءِ الْأَناسِيِّ ( النَّاسِ) حيوانًا شِرِّيرًا ، اسْمُهُ القِطُّ، وَكُنْيَتُهُ « أَبُوغَزُوانَ » . وهُو َيَأْكُلُ الْفَأْرَ فَلا تَنْجُو مِن مِخْلَبَيْهُ ِ فَأْرَةٌ يَرَاهَا : بالِغَةً مَا بَلَغَتْ مِنَ الْمَهَارَةِ والقُوَّة .

وَلَقَدْ حَدَّثُونِي عَنْهُ - فيما حَدَّثُونِي - أَنَّ لَهُ شَارِيَيْنِ طَوِيلَيْن ، يَدْعَرانِ ( يُخَوِّفانِ ) مَنْ يَراهُما ، ويَمْلاَنِ قَلْبَهُ رَهْبَةً وَهَلَعًا ( خَوْفًا وَفَزَعًا ) .

وَلَقَدُ رَفَضْتُ أَن أَصْحَبَ أَبَوَى فَي هِجْرَتِهِما ، خَشْيَةَ هَٰذَا الحَيَوانِ الضَّارِي ( الفَتَاكُ ) الْجَرِيءِ الباطشِ الْمُفْتَرسِ . »

#### ع - الحَياةُ الحُرَّةُ

فقال « قُنْزُعَة » :

« لقَدْ عَرَفْتُ مَنْزِعَكَ ( طَبِيعَةَ نَفْسَكَ ) يا « أُمَّ راشِدٍ » ؛ فَأَنْتِ تُوْثَرِينَ ( تَخْتَارِينَ ) — مِثْلَنا — سُكْنَى الغاباتِ ، حَيْثُ الحَيَاةُ حُرَّةُ وَالْهُوَاءُ طَلْقَ . وَلَقَدْ طَالَما قالت ْ لَى جَدَّتِى : إِنَّ الكَفَافَ ( العَيْشَ وَالْهُوَاءُ طَلْقَ . وَلَقَدْ طَالَما قالت ْ لَى جَدَّتِى : إِنَّ الكَفَافَ ( العَيْشَ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ ) مَعَ الحُرِّيَّةِ ؛ خَيْر مِنَ الرَّغَدِ ( السَّعةِ وَالتَّنَعُمْ ) مَعَ الْعُبُودِيَّةِ !

وسخَيْرٌ لَنَا أَن تَعِيشَ فِي بِيُوتِنِا : فُقَرَاءً ، فَذَٰلِكَ أَشْرَفُ مِن أَنْ تَعِيشَ

في يُيُوتِ غَيْرِنا : أُغْنِياء . فَلْيَقْتَرِبْ بَعْضُكُمْ مَنْ بَعْضٍ – أَيُّهَا الْأَبْنَاء البَرَرَةُ (الطَّيِّبُونَ ) لِتُخْلُوا مَكَانًا لِصَدِيقَتِنا « أُمِّ رَاشِد » ! » الْأَبْنَاء البَرَرَةُ (الطَّيِّبُونَ ) لِتُخْلُوا مَكَانًا لِصَدِيقَتِنا « أُمِّ رَاشِد » ! »

#### ه - أُسْرة الْقَرَّاضِين

فقالَتْ « أَمُّ راشِدِ » : « طبِتَ نَفْسًا ، وشَرُفْتَ أَصْلًا ، يا بْنَ عَمَّ . فَخَبِّرْ فِي أَيُّهَا الْكَرِيمُ : كَيْفَ أَشْكُرُ نِعْمَتَكُ عَلَى ؟ » فقال «أَبُوالسَّناجيبِ » : « شدَّ ما تُضْحَكِينَني ! يا بْنَةَ عَمَّ ! لِماذا تَشكُرين ؟ فقال «أَبُوالسَّناجيبِ » : « شدَّ ما تُضْحَكِينَني ! يا بْنَةَ عَمَّ ! لِماذا تَشكُرين ؟ أَنْسِمُ — بِقُصَّتِي — إنَّي لا أُراني ( أَظُنَيٰ ) فَعَلْتُ إلَّا بَعْضَ ما يَجِبُ عَلَى فَحُوكُ ! لَقَدْ نَزلَتْ بك الْإحْداثُ ( مَصائبُ الدَّهْر ) ، ولَيْسَ من الْمُروءة أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَسْرة واحدة ؟! » أَنْ أَنْ اللَّهُ هُ أَمْ راشِدِ » : « كَيْفَ أُنْسَى ذٰلِكَ ، يا « أَبا السَّناجيبِ » ؟ فَأَجابَتْه « أَمُّ راشِدِ » : « كَيْفَ أُنْسَى ذٰلِكَ ، يا « أَبا السَّناجيبِ » ؟ فَأَجابَتْه « أَمُّ راشِدِ » : « كَيْفَ أُنْسَى ذٰلِكَ ، يا « أَبا السَّناجيبِ » ؟ أَلَسْنَا مِنْ أَبْنَا مِنْ أَبْنَا عِنَ الْمُعْمُورَةِ ( تَسْكُنُ كُلَّ أَنْحَاءَ الْمُعْمُورَةِ ( تَسْكُنُ كُلَّ أَنْحَاءَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْسُلِي الللللْهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللل

## ٣ - بَنَاتُ الْعَمِّ -

فَوَقَفَ « الَّلامعُ » أمامَ أَنْفِ « أَمِّ راشِدِ » ، وظَلَّ 'يُنْعِمُ النظَرَ فِيها مَلِيًّا ( وَقَتَّا طَوِيلًا ) ، ثُمَّ قالَ لِـ « تُنْزُعَةً » مَدْهُوشًا :

«كَيْفَ أَتَقِرُ « أُمَّ رَاشِدِ » عَلَى أَنَّنَا مِنْ أَسْرَةً وَاحِدَةً ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَخْسَبُكَ تُداعِبُها ( ظَنَنْتُكَ تُمازِحُها )، حين تَدْعُوها بِابْنَة عَمِّك، وَلَكنِّى أَخْسَبُكَ تُداعِبُها ( ظَنَنْتُكَ تُمازِحُها )، حين تَدْعُوها بِابْنَة عَمِّك، وَلَكنِّى أَنْهَ أَلَمَ وَلَانِ سَيْئَامِنِ الدُّعابة أَلْمَتُ ( أَرَى الْجِدَّ فَى حَدِيثُكُما، ولا أَرَى فَي اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### ٧ – أَسْنَانُ الدَّوابِّ

فَصاحَ « ثُقْنْزُعَةُ » :

« أَلا تَكُفُّ عَنْ هَذَرِكَ (عَبَثِكَ وَمُزَاحِكَ ) أَيُّهَا الغَبِيُّ ؟ مَا بِالُكَ مُنْ الْفَوْلَ ، لِهِذِهِ الضَّيْفِ الْعَزِيزةِ ؟ أَلَا تَدْرِى : بِأَىِّ مِيزَةٍ تَتَعَرَّفُ مُنْطُ الْقَوْلَ ، لِهِذِهِ الضَّيْفِ الْعَزِيزةِ ؟ أَلَا تَدْرِى : بِأَىِّ مِيزَةٍ تَتَعَرَّفُ مُنْطُ الْقَوْلَ ، لِهِذِهِ الضَّيْفِ الْعَزِيزةِ ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكُمْ هَذَا مِن قَبْلُ ؟ » فَصَائِلَ الْحَيَوانَ (أَنْوَاعَهُ ) ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكُمْ هَذَا مِن قَبْلُ ؟ »

فَقَالَ « السَّاطِعُ » : « صَدَقْتَ — يَا أُبْتِي — فَقَدْ حَدَّثْتَنَا : أَنَّ الدَّوابُّ تُعْرَفُ بِأَسْنَانِهَا · »

قَقَالَ ﴿ فَنْزُعَةُ ﴾ : ﴿ مَرْحَى ، مَرْحَى (أَحْسَنْتَ . . أَحْسَنْتَ ) أَيُهَا الذَّكِى الصّغِيرُ ! تَعَالَ إِلَى جَانِي ، وافتح فاك ، على مدى اتساعِهِ . وتَعَالَ ، يَا ﴿ لامع ُ ﴾ فانظُر : كَمْ سِنَّا أَماميَّةً في فَم ِ أَخيك الصّغيرِ ؟ ﴾ فحدَّقَ ﴿ اللّامع ُ ﴾ بَصَرَهُ – كما أَمْرَهُ أَبُوهُ – ثمّ قالَ لَهُ : ﴿ وَمُخْمُوعُهُما أَرْبَعُ أَسْنَانٍ . ﴾ ومُخْمُوعُهُما أَرْبَعُ أَسْنَانٍ . ﴾

#### ٨ – الْقواطعُ

فَقَالَ « قُنْزُعَةً »:

«صَدَقْتَ، يا «لامعُ» فَهِلْ تَعْرِفُ اسْمَ هَذِهِ الْاَسْنَانِ الْمُسْتَعْرِضَةِ ؟
إِنَّهَا تُسَمَّى: الْقُواطِعَ . أَفَهِمتَ يا « لامعُ » ؟ »
فقالَ لَهُ « لامع " » ، وَقَدْ تَطَلَّقَ مُحَيَّاهُ ( انْبَسَطَ وَجُهُهُ ) بِشْرًا وَحُبُورًا :
« نَعَمْ - يا أَبْنَاهُ - فَهِيَ تُسَمَّى : الْقُواطِعَ . »

فاستاً نف « تُنزُعَةُ » فائلًا:

« واغلموا أنَّ لَكُلِّ فَرْدٍ مِن أَفْرادِ هَذِهِ الْأَسْرَةِ القَرَّاصَةِ الْمُتَسَلِّقَةِ الْمُتَسَلِّقَةِ اللّهَ تَشْتَمِلُ عَلَينًا، مَعْشَرَ السَّنَاجِيبِ — وَعَلَى بَنَاتِ أَعْمَامِنَا الجِرِذَانِ والفيران — التي تَشْتَمِلُ علينًا، مَعْشَرَ السَّنَاجِيبِ — وَعَلَى بَنَاتِ أَعْمَامِنَا الجِرِذَانِ والفيران — أَرْبَعَ أَسْنَانِ قَاطَعَة ، نَسْتَعَمَلُهَا للقَرْض (القطع).»

ثم التفت إلى « أمِّ راشدٍ » ، قائلًا :

« أَتَاٰذَ نَيْن — مَتَفَضِّلَةً — يَا بِنَةَ عَمْ " — أَن تَفْتَحَى فَاكَ ِ ، لِيَرَى هَٰذَا الطَّائشُ مِصداقَ ( بُرُهانَ ) مَا أَقُولُ ؟ »

فقالت له «أُمُّ راشدٍ »:

« ليس أحب الى نفسى من تلبية أمرك ، يا بنَ عَمَّ . »

## q - أسنان « أمِّ راشدٍ »

ثم انتصبَتْ واقفةً على رِجْلَيْهَا الْخَلْفِيتَيْنِ . وفتحتْ فاها – على مدَى اتساعه – فكان شكلُها غايةً في البَشاعة (الفظاعة) . ولم يتمالك «اللَّامعُ» أن يضحَكَ من رُؤْيتها . وأراد «السَّاطع» و «البرّاق» أن يُتابعا أخاهُما في ضَحِكِه ، ويَحْذُوا حَذْوَهُ ؛ وللكنَّ « تُنزُعَةً » – وهو يُبغضُ الْمُزاحَ في مواطن الجِدِّ – قطب حاجبيه (جمع لَحْمَهما كما يفعل الإنسان ، إذا في مواطن الجِدِّ – قطب حاجبيه (جمع لَحْمَهما كما يفعل الإنسان ، إذا



عَبِسَ وغَضِبَ)، فلم يستطع أحد منهم أن يُواصلَ ضَحِكَهُ.
وأنشأ «الساطع» يَعُدُّ أسنان «أُمِّ راشد»، بِصَوْتٍ مرتفع:
«واحدة ... ثِنْتان . . ثلاث . . . أربَع . . . »
وثمَّة (وهُناك ) أَدْرَك « السَّاطع » خطأه ، وَجهله ؛ فَطأطأ رأسة مُجَمْحِما ( مُتَكلِّما بَكلام غَيْر واضِح ) :
« إِنَّ لَمَا أَرْبَعَ أَسْنَانَ قاطِعة أَيْضًا ! »
« إِنَّ لَمَا أَرْبَعَ أَسْنَانَ قاطِعة أَيْضًا ! »

## ١٠ - اغتيفارُ النّادِم

مرمر فقال « قَنْزَعَةُ » :

« فهلْ أَيْقَنْتَ ( تَشَبَّتَ ) الآنَ – يا « ساطعُ » – أَنَّ الْفَأْرَ والسَّناجِيبَ، مِنْ أُسْرَةٍ واحِدَةٍ ، وأصْلِ واحدٍ ؟ وَهَلْ أَذْرَكْتَ – أَيُّهَا الْمَغْرُورُ – أَنَّكُ أَمْعَنْتَ فِي الإساءةِ ( بالَغْتَ فِيهَا ) إِلَى هٰذِهِ الضَّيْفِ الْعَزِيزةِ ؟ فَهُلُمَّ أَقْبِلْ – يا « ساطعُ » – فاعْتَذِرْ لِابْنَةِ عَمِّكَ مِمَّا أَسْلَفَتَ مِنْ إِسَاءةٍ وَعُقُوق . . »

\$ # #

فَتُوَجَّهُ ﴿ سَاطِعُ ﴾ إِلَى بِنْتِ عَمَّهِ ﴿ أُمِّ رَاشِدٍ ﴾ مُعْتَذِرًا نادِماً . وَمَاكَانَ أَسْرَعَ صَفْحَهَا وَغُفْرانَهَا ﴿ سُرْعَانَ مَا سَامَحَتُهُ وَتَجَاوِزَتَ عَنْ ذَنْبِهِ وَغَفَرَت ۚ لَهُ إِسَاءِتَهُ ﴾ [ فَلَقَدْ أَقْبَلَت ْ عَلَيْهِ ﴿ أُمُّ رَاشِدٍ ﴾ تُدَاعِبُهُ، وتتَوَدَّدُ إِلَيْهِ ﴿ تُمَازِحُهُ وتتَحَبَّبُ إِلَيْهِ ﴾ ، وتَلْحَسُهُ بِلِسَانِهَا اللّطيفِ .

## الفصل الرابع ١ – آلامُ الْجُوعِ

ثُمَّ سادَ الصَّمْتُ زَمَنَا يَسِيرًا (وقَتاً قليلًا)، وظَلَّتِ السَّناجِيبُ تَصْقُلُ ( تُلَمِّعُ ) بِأَلْسِنَتِها جُلُودَها، وَتلْحَسُها. وَبَدَا الارْتباكُ والْقَاقَ عَلَى وَجْهِ « أُمِّ راشد » . فسألها « أبو السَّناجيبِ » عَنْ مَصْدَر هَمَها وانْزعاجِها ، فقالَتْ مُجَمَّجَمَة :

« لَقَدْ نَفَدَ صَبْرِی – یا بَناتِ عَمّی – واشْتَدَّتْ بِی آلامُ الْجُوعِ ، حَتّی طِقْتُ بِها ذَرْعًا (صَعْفَت طَاقَتِی ، وقلَّ احْتمالِی ، وَلَمْ أَجِدْ للمَکْروهِ فَیها مَخْلَصًا) . فَقَدْ لَبِثْتُ ( بَقِیتُ ) – مُنذُ مَساءِ الأَمْسِ إِلَی الْیَوْمِ – دُونَ طَعَامِ . فَهَلْ أَجِدُ فِی بَیْتِکُمْ سَیّئًا مِنَ الزّادِ ؟ »

فَقَالَ ﴿ تُنْزُعَةُ ﴾ : ﴿ مَا أَشَدَّ بَلَاهَتَى ﴿ مَا أَعْظَمَ غَفْلَتِي وَغَبَاوَتِي ﴾ ، وما أَقَلَ ذَوْقَى و فَطْنَتِي ! فَقَدْ أَنْسِيتُ هٰذَا النواجبَ – يَا بْنَةَ عَمَّ – وَلَيْسَ عِنْدِي الْقَلَ ذَوْقَى و فَطْنَتِي ! فَقَدْ أَنْسِيتُ هٰذَا النواجبَ – يَا بْنَةَ عَمَّ – وَلَيْسَ عِنْدِي – لِسُوءِ الحَظَ – شَيْء تَقْرُضِينَهُ ﴿ تَقْطَعِينَهُ ﴾ الآن . قَترَ يَّتَى ﴿ انْنَظْرِي ﴾ كَتَى الحَظَاتِ يَسِيرَةً ﴿ زَمَنَا قَلِيلًا ﴾ ، حَتَى أَعُودَ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ مِنَ الزَادِ . » لَحَظَاتِ يَسِيرَةً ﴿ زَمَنَا قَلِيلًا ﴾ ، حَتَى أَعُودَ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ مِنَ الزَادِ . »

#### ٧ – فِي زمهرير الشُّتاء

ثُمَّ تَحَفَّزَ ( تَأُهَّبَ ) ﴿ ثُنْزُعَةُ ﴾ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْعُشِّ ، ولَكنَّهُ مَا يُطلُّ بِأَ نَفِهِ ، حَتَى عَادَ أَدْراجَهُ (رَجَعَ مِنْ حَيثُ أَتَى) ، وهُو يَصِيحُ فَرْ- ﴿ يَطلُّ بِأَ نَفِهِ مِنْ بَرْدٍ قارِسٍ (شَدِيدٍ ) ، لَقَدْ تَحَدَّرَ الجَليدُ ( تَساقَطَ النَّأ فَمَلاً الدُّنيا. فَهَلُمُوا (أَقْبِلُوا) — أَيُّهَا الْأَعِزَّاءِ — لِتَرَوْا ذَٰلِكُمُ المَنْظَرَ البَدِ فَمَلاً الدُّنيا. فَهَلُمُوا (أَقْبِلُوا) — أَيُّهَا الْأَعِزَّاءِ — لِتَرَوْا ذَٰلِكُمُ المَنْظَرَ البَدِ فَمَلاً الدُّنيا. فَهَلُمُوا (أَقْبِلُوا) عَلَى فَرَاجُهُ ، فَيَزيدُهُمْ فَرَحًا وإيناسًا . . فَضَرَجُوا جَمِيعًا ، وَظَلَّوا يَشِهُونَ ( يَقْفَلُ وَنَ ) بَيْنَ الْأَعْصَانِ ، وَظَلَّ العَلَي يَتَحَدَّرُ ( يَتَساقَطُ ) عَلَى فَراجُهُمْ ، فَيَزيدُهُمْ فَرَحًا وإيناسًا . . وَلَكَنَّ السَّنَاجِيبَ الصَّغِيرَةَ لَمْ ثُنِطِقِ البَقَاءِ طَويلًا فِي البَقاءِ طَويلًا فِي البَقاءِ طَويلًا فِي البَرْدِ القَارِينَ ( الشَّدِيدِ ) ؛ فَقَدْ عَجْزَتُ أَرْجُلُهُا العارِيةُ عَنِ احْتِ البَرْدِ القَارِسِ ( الشَّدِيدِ ) ؛ فَقَدْ عَجْزَتُ أَرْجُلُهُا العارِيةُ عَنِ احْتِ البَرْدِ القَارِسِ ( الشَّدِيدِ ) .

فَقَالَ « ساطِع " »:

« عُودُوا (ارْجِعُوا) بِنا إِلَى الْعُشِّ . فَقَدْ كَادَ جِسْمَى يَعْضُدُ مِنْ شَ البَرْدِ ! »

قَتَرَ كَهُمْ أَبُوهُمْ ، لِيُحْضِرَ الطَّعَامَ لِضَيْفِهِ العَزيزَةِ .

## ٣ - ذَكْرَياتُ « أُمِّ راشدٍ »

فَعَادُوا جَمِيعًا إِلَى الْعُشِّ، وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَقِرْ بَهِمُ الْمُقَامُ . . حَتَّى قالت « أُمُّ راشد » : « لَقَدْ أَزْ عَجَنْكُمُ – أَيُّهَا الصِّغَارُ الْأَعِزَّاءِ – هٰذِهِ الْعَاصِفَةُ ( الرِّيخُ الشَّدِيدَةُ ) الْبَارِدَةُ الْمُفَزِّعَةُ . »

فَقَالُوا لَهَا : « صدقت ، يا بْنَةَ عَمَّ . » فَقَالُت « أُمُّ راشِد » : « آه ، لو أَنَّ أُمَّكُنَ هُنا ! إِذَنْ لَهَدَّأَت مِن رُوعِكُنَ (سَكَنَتُ مَن قَلْبِكُنَّ) · فَإِنِّى أَعْرِ فُها سِنْجَابَةً طَيِّبَةَ النَّفْسِ ، جَرِيئَةَ الْقَلْبِ ، لا يُدانيها مِنْ بَنَاتِ السَّنَاجِيبِ أَحَد في خِلالِها (خِصالِها) الْجَمِيكَةِ ، ومَزاياها الْحَميدة .

وَلَعَلَّكُنَّ لا تَعْرِفْنَ : ماذا صَنَعَتْ أَمُّكُنَّ الْعَزِيزَةُ فَى سَبِيلِ إِنْقَاذِكَنَّ . حَيْنَ كَنتُنَّ – فِي أُوَّلِ نَشأَ يَكُنَّ – أَطْفَالًا صِغَارًا؟» إِنْقَاذِكَنَّ . حَيْنَ كَنتُنَّ – فِي أُوَّلِ نَشأَ يَكُنَّ – أَطْفَالًا صِغَارًا؟» فَقَالُوا لَهَا : «كَلَّا . كَمْ نَعْرُفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكِ . »

ع – مَوْ لِدُ السَّناجِيبِ

فقالت « أُمُّ راشِدِ»: « أَكُم يُحَدِّ ثُكُن َّأَبُوكُن َّ هٰذا الْحَديث الطَّرِيف؟

أَصغُوا إِلى "، فإنِّي قاصَّتُهُ عليكن "، أيُّها الأعز "اء:

لَمَّا وُلِدْتُمْ – أَيُّهَا الصِّغَارُ الْأَعِزَّاءُ الْمَحْبُوبُونَ – ابْتَهَجَ بِكُمْ أَبُواكُمْ ، وَأَفْبَلَ عَلَيْهِمَا الْأَصْدِقَاءُ يُهَنِّئُونَهُمَا بِوِلاَدَنِكُم . وَأَفْبَلَ عَلَيْهِمَا الْأَصْدِقَاءُ يُهَنِّئُونَهُمَا بِوِلاَدَنِكُم . وَأَفْبَلَ عَلَيْهِمَا الْأَصْدِقَاءُ يُهَنِّئُونَهُمَا بِوِلاَدَنِكُم . وامْتلاً قَلْبُ أَمِّكُمُ الْحِنُونِ (الرَّحِيمَةِ) فَرَحًا وَغِبْطَةً بهذهِ العرائِس وامْتلاً قَلْبُ أُمِّكُمُ الْحِنُونِ (الرَّحِيمَةِ) فَرَحًا وَغِبْطَةً بهذهِ العرائِس الصَّغيرَةِ الجمِيلَةِ الَّتِي وَكَدَّهُما . وعاشَتْ – إلى جانبِكُمْ – أَسْعَدَ عَيْشٍ . وَلَمْ يُكَدِّرُ صَفْوَهَا أَيْ مُكَدِّرٍ .

## ه - عَدُوهُ السَّناجِيبِ

وفي ذات يوم، أبصرَت (رأت ) - وهي خارجة - حيواناً أَسُو مَ ، يُدُورُ حَولَ شَجْرِ تِكُمْ ، مُتَحَفِّز اللّفَتْك (مَتُو أَبّا مَتَاهّبًا للبَطش والافتراس) يدُورُ حَولَ شَجْرِ تِكُمْ ، مُتَحَفِّز اللّفَتْك (مَتُو أَبّا مَتَاهّبًا للبَطش والإفتراس) السمه : «الدّلَقُ » . وهو حيوان شَر سي ، شديد الخطر ، في مثل حجم القط وكهيئته ؛ وكلكنه أحمر النجسم ، أييض الْحَلق والصّدر ، وهو من ألد أعداء شعب السّناجيب النّبيل . فاحدرُوا منه - أينها الأعزّاء - أعداء شعب السّناجيب النّبيل . فاحدرُوا منه - أينها الأعزّاء - ولا تخطئوا شكله . فإنّه أقرب حيوان شبها بالقط .

آهٍ لكم ، أيُّها الصِّغارُ ! وَواهٍ من تلكُم الوُحُوشِ الْمُفترِسة

التي تُزْعج الآمنين الوادعينَ ! فلولاها ، لَأَصْبَحَتِ الدُّ نيا جنَّةً ، وَعَاشَ فيها أَهْلُوها في غَبِطةً وسعادة دائمَتَيْنِ .

# ٢ – فَرَعُ الْوالِدِ

وَلَمْ تَكَدْ أُمْكُمُ الْحَنُونُ تَرَى هَلْذا « الدَّلَقَ » حتَّى امْتلاً قلبُها رُغبًا ، فَأْسرَ عَتْ إِلَىالْمُشِّ مَذْعُورةً (خَائِفةً) ، ولم تَسْتَطِع الْخُرُوجَ منهُ . وَكَانَ أَبُوكُمُ الْعَزِيزُ عَائبًا فِي ذَلْكُمُ الْيَوْمِ . فَقَدْ ذَهَبَ - فيما حدَّ ثني - لزيارةِ أَحَدِ أَعْمَامِكُم ، فِي الْغَابَةِ الْمُجَاوِرةِ . وَكَمَّا جَنَّ الَّلَيْلُ ( أَظْلُمَ ) ، عادَ – في طَرَيقِهِ إِلَى عُشَّهِ - مُطمَّئِنًّا، وفي فَمه ِ جَوْزَةٌ لذيذةُ الطُّعم ، وَقلبُهُ مُنْشر حُ مَسْرُورْ بَقُرْبِ لِقَائِكُم . ولكنّ سرُورَهُ تَبدَّلَ غَمَّاوِهمَّا وانزعاجًا، حين رَأَى « الدَّلَقَ » خارجاً من ءُشِّكم . فامْتَلاُّ قلْبُهُ ذُعرًا، وَخَرَجَ هائماً (مُتَحَيِّرًا) فِي الْغَابَةِ . وظُلَّ يَقِفُ — فِي أَثناء طَريقِهِ \_ مَذْهُولًامُضْطَرَبًا، وهُوَ يُنادى بأَعْلَى صَوْتهِ : « واساطِعاهُ ! والامِعاهُ ! وابَرَّاقاهُ ! وازوْجاه ! أَيْنَ مِنْ عَيْنَى : السَّاطعُ واللَّامعُ والبَّرَّاقُ ، وَ « غَدِيرةُ » : أُمُّ السَّناجيبِ ! » فلا يُجِيبُهُ أَحَدُ . وثَمَّةَ أيقنَ أَبُوكُم أَن « الدَّلَقَ » الخَبيثَ قَدْ فَتَكَ بَكُمْ (اقتُرَسَكُم) جَسِمًا .

## ٧ – فَرْحَةُ اللَّقَاءِ

وَلَمَا أَصْبَحَ ، وقَفَ عند جذع شَجَرة ، وقد جَهَدَهُ (أَرْهُقَهُ وَأَصْناهُ) التَّعبُ والسَّهرُ والْحُزْنُ ، فماذا رأى ؟ لقد رأى أُمَّكُم الْعَزيزة جادَّةً فى الْبَحْثُ عَنهُ. فَلَمَّا رَأَنْهُ ﴿ غَدِيرَةُ ﴾ بَكَت ْ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ، وقالت ْ له : (الْبَحْثُ عَنهُ. فَلَمَّا رَأَنْهُ ﴿ غَدِيرَةُ ﴾ بَكَت ْ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ، وقالت ْ له : ﴿ أَلْفُ شُكُو لِلهِ عَلَى سَلامَتِكَ ! ﴾ ﴿ أَلْفُ شُكُو لِلهِ عَلَى سَلامَتِكَ ! ﴾

فَبَادَرِهِا قَائِلاً ؛ «كُمْ أَنَا سَعِيدٌ بِلُقَيَاكِ (بِلِقَائِكِ) اَفَحَدَّثَيني - بِرَبِّكِ - أِنْ الْأُولادُ ؟ »

فقالَتْ «غَدِيرَةُ »: «لَقَدْ نَجَوْ نا بِحَمْدِ اللهِ مِنَ الهلاكِ ١» مُم َّ سارَتْ مَعَهُ إِلَى عُش قَدِيمٍ ، هَجَرَهُ غُرابٌ ، فَلمَّا صعِدا إِلَى شَجَرَةِ القَسْطلَ ، وَجَداكم : وادِعِينَ مَسرُورينَ .

## ٨ - النجاةُ مِنَ الدَّلَق

فَا بْتَهِجَ أَبُوكُم بِسلامتَكُمْ . واسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْفَرَحُ ، وَظَلَّ مُقَبِّلُكُم ، وَيَرْقُصُ – مَنْ فَوْط سُرُورِهِ – حَوْل عُشَّكُم ، ويَسْتَمِعُ إلى حَدِيثِ أَمِّكُم ، وهِي تَقُولُ :



«عِنْدَ مَا رأيت « الدَّلَقَ » يَدْ نُو مِنَ الشَجَرَةِ ، كَانَ اللَّيْلُ قَدْ أَرْخَى عَلَى الشَّجَرَةِ ، كَانَ اللَّيْلُ قَدْ أَرْخَى عَلَى الْغَابَةِ سُدُولَهُ (سُتُورَهُ) . فَحَمَلْت أَوْلادِى بَيْنَ أَسْنَانَى ، وَوَضَعْتُهُمْ عَلَى غُنُقى ، واحدًا بَعْدَ الآخَرِ ، إلى هذا الْعُشِّ الْمَهجُورِ الَّذِي تَرَكُهُ صَاحِبُهُ « الْغُرَابُ » . »

# ٩ – شُكْرُ السَّناجِيبِ

وكانت «السَّناجِيبُ» جالِسَةً عَلَى أَقْدامِها الْخَلْفِيَّةِ ؛ رافِعةً أَذِنابَها ، مُصْغِيَةً إلى حَديثِ «أُمِّ راشِد » ، وقد اشْتَدَّ عَجَبَهُمْ مِمَّا سَمِعُوا . فَلَمَّا انْتَهَتْ مَنْ كلامِها ، هَزُّوا رُوُوسَهُمْ ونواصِيَهُم (وَهِي : الشَّعَرُ الشَّعَرُ انْتَهَتْ مَنْ كلامِها ، هَزُّوا رُوُوسَهُمْ وقواصِيَهُم (وَهِي : الشَّعَرُ الشَّعَرُ الشَّعَرُ فَلَمَ الْمُقَدَّمُ فَى رُبُوسِهِمْ ) مَدْهوشِينَ ، وقالُوا لها بِلسانِ واحِدٍ:

« شُكْرًا لَكَ مَ شَكْرًا لَكَ مَ اللهِ الْحَديثِ الْعَجيبِ الشَّائِقِ . »

# ١٠ – مَخْزَنُ الجوْز

وَكَانَ « تُنْزُعَةُ » – في أَثْنَاءِ هذا الوَقْتِ – يَبْذُلُ جُهْدَهُ في رَفْعِ الشَّالِحِ بِأَيْدِيهِ ، بِجُوارِ عَرِيشَةِ الجَوْزِ ، وقد كان يَخْبأُ عِنْدَها مَؤُونةَ الخريف

الْمَاضَى . وقد تعذَّر عليه الإهتداء إلى مَكان الطَّعامِ - حِينَئذ - بعد أن غُطِّيَتِ الأرْضُ بالجَليدِ ، فظلَّ يُحَدِّثُ نفسهُ قائلًا : «مَا أَظُنَّنَى مَخْدُوعًا في غُطِّيتِ الأرْضُ بالجَليدِ ، فظلَّ يُحَدِّثُ نفسهُ قائلًا : «مَا أَظُنَّنَى مَخْدُوعًا في تَعَرُّفُ الْمُكَانِ ، على أَى حال الإِنَّهُ - فيما أَعْلَمُ - أَمَامَ شَجَرَة البَلُوطِ الْجَوْفاء تَعَرُّفُ الْمُكَانِ ، على أَى حال الإِنَّهُ - فيما أَعْلَمُ - أَمَامَ شَجَرَة البَلُوطِ الْجَوْفاء التي كان يعيشُ فيها صديق «أَبُوسَنْجَب » . ثم ظلَّ يحفرُ الجَليدَ بيديه النّه على خالته (حاجَته) . فصاح مزهُوَّا فرِحًا :

« مَرْحَى ! مَرْحَى ! لقد عشَرت علَى مَكْمَنِ الزَّادِ (مَخْبا الطَّعَام).

آه ! ما بال المَوْو نَة فى نقص كبير ! وما بال المُخابئ الأخرى خاوية الخرى خاوية لخالية ) اليس لى من حِيلة إلا الصّبر على قضاء الله ، الذي لا ينسَى أحدًا من مَخْلُوقاته !»

مُم أمسك في فَمِهِ ، بِجَوْزَة جمِيلَة ، ثقيلَة الْوَزْنِ ، وغطّى مُسْتُودعَ الزَّاد بالجليدِ ، كما كان ، وعاد مُسرعًا إِلَىٰ عُشَّة الأمين .

## ١١ – الجَوْزة الشهيّة

ولَمَّا عاد إلى عُشِّه ، سَمِع «أُمَّ راشدٍ » تُحَدِّثُ أُولادَهُ أَحَاديثَها الجَمِيلَةَ ، فقال في نفسهِ مُتَعَجِّبًا :

« يَا لَهَا مِن ثَرْ ثَارَةٍ عَجِيبةً ، فقد شغلها الْحَدِيثُ عن الجُوعِ وآلامِهِ ! »

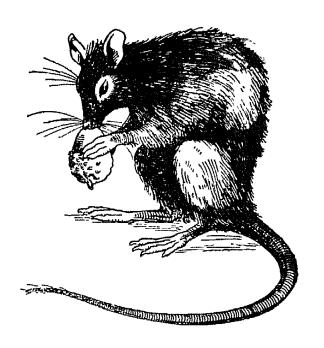

وَلَمَا رَآهُ أُولادُهُ ، فرحُوا بِعَوْدَ تِهِ ، وَحَيَّوْهُ مَسرُورِينَ . بَعُوْدَ تِهِ ، وَحَيَّوْهُ مَسرُورِينَ . فأَعْطَى ضَيْفَهُ تلك الْجَوْزَةَ الشَّهِيَّةَ اللّٰي أَخْضَرَهَا ، وهي تَبْرُقُ منَ اللّٰي أَخْضَرَهَا ، وهي تَبْرُقُ منَ اللّٰي أَخْضَرَها ، وقال لها : «هاكِ الرُّطوبة ، وقال لها : «هاكِ ما طلَبْتِ ، ولعل هذه الجَوْزة من تلائمُ ذوقك ، أيتُها الْعزيزَةُ!»

فشكرت له هَدِيَّتَهُ ، وأمسكت بها بين يَدَيْها الأماميَّتَيْن و بَرَ قَتْ (لَمَعَتْ) عيناها من الفرح ، و تَحَرَّكَ ذَ نَبها طَرَبًا ، ولم تُضِع وقتها عبثًا ( بلا فائدة ) ، فظلت تقضمها ( تَعَضُّها بأطراف أسنا نها ) ، فيسمَع لقضمها مثل صرير المنشار . وما زالت تغرس أسنانها الحادَّة ، وهي جادَّة في قضم الجوزة ، المنشار . وما زالت تغرس أسنانها الحادَّة ، وهي جادَّة في قضم الجوزة ، حتى تَقبَّم اتقبًا يَكُفِي لإدْخال فمها الصَّغير المُدَبَّبِ . فصاحَت فائلة : « يا لَها من رائِحَة ذكية ، يا بْنَ عَمَّ ! ما أشهاها ( ما ألذَها ) جَوْزَة ! »

# ١٢ - فائدةُ القّضم

وَكَانَ صِغَارُ السَّنَاجِيبِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا - فِي دَهَشٍ وَعَجَبٍ -

فقال لَهم أبوهم : « إِنَّ السِّنجابَ العاقلَ الرَّشيد يَقْسِم الجوزَةَ نصفين ، قبل أن يَهُمَّ بأكلها . » ولَمَّا فَرَغَت « أُمُّ راشد » من طعامها مسَحت فاها بيديها ، وفاضَ الفرح عَلَى وجهها ، فقالت :



« لقد ارتاح بالى ، و نَجَوْتُ من آلام الجُوع · فأنت تَعْلَمُ — يابن عَمّ — أن أسنانَنا تَنْمُو دائماً و تَطُولُ ، ولا يُقَصِّرُها إلا مُوالاةُ القَضمِ والقرَّضِ ، ولا يُقصِّرُها إلا مُوالاةُ القضمِ والقرَّض ، ولولا ذلك لَهلكُنا من فرطِ الألم · فهل تأذن لى في أن أعُود من حيث أنيت ، فإني قد ضايقتُ كم كثيرًا . » من حيث أنيت ، فإني قد ضايقتُ كم كثيرًا . » فقال « تُنْزَعَة ) » : «كلا ، لا تُفَكِّرى في شيء من ذلك ، يا عزيزتي .

فإنّك لم تُزْعجينا، بل أدخلْتِ الشُرُورَ والْفَرَحَ على تُلوبِنا. وليس في قُدْرِتِكِ أَن تَجُولى ( تَطوفِي) في الغابة الآن ، بعد أن غُطّيت أرضُها بالجليد. » فقالت «أُم راشد »: «شُكرًا لَكَ — يأبن عَمَّ — على كَرَمِك وسماحَتك (جُودِك)؛ فقد خَشيت أن أزْعجَكم وأضايقَكم. » فصاح صغارُ السَّناجيب: «كلا، كلا، كلا، فقد مَلانت عُلوبنا بِشرًا وسروراً بأحاديثك الطريفة. فالبثي ( امْكُثي ) مَعنا، لِتُحَدِّثِينا بأسمار له المُعجبة . »

## ١٣ ـ القَرْقَذانُ والقَرْقَذُونُ

فقال « أبو السَّناجيب » :

« هَلْ قَصَصْت عَلَيْهِمْ قَصَّةَ « القَرْقَذَان والقَرْقَذُون » ؟ » فَقَالَتْ « أُمُّ رَاشَدٍ » : " كُلّا ، لَمْ أُحَدِّثُهُمْ بِقِصَّة هَذَيْنِ السِّنْجَابَيْنِ عَمَّ – بعد أَنْ أُو شَكْتُ (كَدْتُ ) أَنْ أَنْسَاهًا . »

فَصاحَ السَّناجيبُ : « ما هِىَ تِلْكِ القِصَّةُ ، يا بْنَةَ عَمَّ ؟ برَبِّكِ حَدِّثِينا بِها ، أَيَّنُها الضَّيْفُ الكَريمَةُ ! »

#### الفصل الخامس

## ١ - قصَّةُ السُّنْجا بَيْن

فقالت «أُمُّ راشد»: «إنى مُحَدِّ ثَتُكم بقصة هذَين السِّنجابين، فإِنَّ فيها لَعِبْرَةً لِمَنْ يَعْتَبِرُ (مَو ْعِظةً لَمَن يَتَّعِظُ ). ثم أنشأت تقول:

## ٧ — نُزْهة القَرْقَذان

«كان — ياماكان — في قديم الزمان. وسالف العصر والأوان ، سنجا بان شقيقان : اسم أحدهما : «القرقد أون » ، واسم أخيه الآخر : «القرقد أن » . وكانا — حينئذ — طفلين صغيرين ، يَقْطُنان ( يَسْكُنان ) شجرة عَجُوزًا ، في غابة مُظلمة ، تكتنفها (تحيط بها ) الأشجار الكثيفة أر الكثيرة ، المتراكب بعضها على بعض ) . وفي ذات يوم عَن (عرض ) لهما أن يهبيطا إلى الأرض ، ويلعبا بين النباتات والأعشاب والشجيرات الصغيرة . يَهبيطا إلى الأرض ، ويلعبا بين النباتات والأعشاب والشجيرات الصغيرة . وكان « الْقَرْقذان » أشجع من أخيه « الْقَرْقذُون » ، فلم يتردد في تحقيق أمنيّيه ، وَخَرَج مُنفر دًا إلى الغابة . وظل يَجُوسُ أثناءها ( يَمشى خِلالَها ) كُلُول يَوْمِه ، حتّى جَنَّ اللّيلُ (أَطْلَمَ ) ؛ فعاد إلى عُشة لينام .

## ٣ – شَجَرةُ الجَوْز

وَ لَمَّا رَآهُ شَقِيقُهُ « القَرْقَذُونُ » ، سأَلَهُ مُتَعَجِّبًا :

« أَيْنَ قَضَيتَ يَوْمَكَ ، يَا أَخِي « القَرْقَذَانُ » ؟ »

فَحَدَّ ثَهُ « القَرْقَذَانُ » بِكُلِّ مَا رَآهُ فَى تَجُوالِهِ ( فَى سَيْرِهِ ) مِن غرائبَ وَمُدُهُ هِشَاتٍ ، وَوَصَفَ لَهُ سُرُورَ هُ وَابْتِهَاجَهُ بَيْلِكَ الرِّحَلَةِ القصيرَةِ ، الَّتِي قضاها في النّهار ، وقال له ، فيما فال :

« إِنَّ فَى الغَابَةِ – يَا أَخَى – أَشْجَارًا لاَيُحْصِيهَا الْعَدُّ، وَ هِيَ أَكْبَرُ مِنَ الشَّجِرةِ النَّهُ فَا اللَّهُ وَ أَنْهَرُهُ الْيَالِيْعِ السَّجِرةِ البَلُوطِ ، وَ تَمَرِهُ الْيَالِيْعِ السَّجِرةِ البَلُوطِ ، وَ تَمَرِهُ الْيَالِيْعِ ( اللَّذِي -انَ قِطَافَهُ ) مَا لا يُحْصَى .

وقد رأَيْتُ جَمْهَرَةً (طائفةً وجُملَةً) كبيرةً مِنْ شَجِرِ الْجَوْزِ الشَّهَىِّ ( اللذيذِ الطَّعمِ ) ؛ وَلَيْسَ فَى قُدْرَ تِى أَنْ أَصِفَ لَكُ مِقدارَ مَا امْتلاَئَتْ بِهِ اللذيذِ الطَّعمِ ) ؛ وَلَيْسَ فَى قُدْرَ تِى أَنْ أَصِفَ لَكُ مِقدارَ مَا امْتلاَئَتْ بِهِ اللذيذِ الطَّعمِ ) ؛ وَلَيْسَ فَى قُدْرَ تِى أَنْ أَصِفَ لَكُ مِقدارَ مَا امْتلاَئَتْ بِهِ الله الله مِن الْغَبِطةِ ( الفرَح ) والشُّرُ ورِ بهذِهِ النُّوهةِ الجميلةِ .

أَلَا تُتَحِبُّ أَن تَصْحَبَنِي – في الغَدِ – لِنَجُولَ مَعًا في أَرْجَاءِ الْعَابَةِ (لِنَاهُمِي في جوانِبِها )؟ »

# فقال لهُ « الْقر قذُونُ » ، وَهُو َ يَبْتَسِمُ :

« لقَدْ أَعْجَبَتْنِي هَذِهِ الْفِكْرَةُ الْبديعةُ ، ولا بُدَّ لَى مِنْ مُصاحَبَتِكَ عَدًا ، لِنَوْ الْحَيَّ الْمُحْهُولَةَ ، وَ لَطْعَمَ لِنَوْ الْحِيَ الْمَحْهُولَةَ ، وَ لَطْعَمَ الْمُحْهُولَةَ ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ تَحقيق هذه الأُمْنِيَّة ، وَلَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسَى مَنْ قَبلُ . وإِنِّى لَا ترقَبُ (أَنْتَظِرُ ) الصَّيْرِ . » الصَّيْرِ . »

# ع - أخلام سعيدة

فصاحت أَمُّهُما قائلة : « فِيمَ تَتَحَدَّثَانَ أَيُّهَا الْخَبِيثَانِ ؟ إِنِّى أَسْمَعُ ثَرْ ثَرَةً (كلاماً كثيرًا مُرَدَّدًا مُعادًا مُخلَّطاً). فَما تَقُولانِ ؟ ثَرْ ثَرَةً (كلاماً كثيرًا أُرَدَّدًا مُعادًا مُخلَّطاً). فَما تَقُولانِ ؟ هَ أَلا تَنَامانِ ، أَيُّهَا الشَّرْ ثارانِ ؟ » ألا تَنَامانِ ، أَيُّها الشَّرْ ثارانِ ؟ » فصدَعَ السِّنجابان بِما أُمِوا ، وناما إلى الصَّباح ، واشتدَّ شَوْقُهما إلى تخقيق هذه الأمنيَّة ، فَظَلَّا يَحْلُمانِ – طول لَيلِهما – أحلاماً سارَّةً مهجةً سَعيدةً .

## ه - عَلَى صِياحِ الْغَرْبانِ

ثُمَّ استيقظا على صياح الْغَرْبَانِ التي تقطُنُ أَعالِي الأَشجارِ في الْغابة ، بجوارِهما . فَقَفَرا مَسرُ ورَيْنِ ، وَقَدِ اسْتَعادا نَشاطَهُما ؛ وَظَلَّا يُنظَفّانِ فِراءَهُما وَوَجْهِيهُما وَمَخالِبَهُما . ثُمَّ تَحَفَّرا ( تَهَيَّنا ونَهَضَا) لِلخُرُ وج . فراءهُما وَوَجْهِيهُما وَمَخالِبَهُما . ثَمَّ تَحَفَّرا ( تَهَيَّنا ونَهَضَا) لِلخُرُ وج . فصاحت بهما أَمْهُما تُنادِيهِما : أن اصبرا قليلًا ، حتَّى تُفطِرا مَعى . فقالا لَها : «كلًا . لاحاجَة بنا الآن إلى جَوْز الزَّانِ ، فقد مَللناهُ (ضَجِرْ نا فقالاً لَها : «كلًا . لاحاجَة بنا الآن إلى جَوْز الزَّانِ ، فقد مَللناهُ (ضَجِرْ نا به وَسَيْمناهُ) ، يا أُمَّاهُ . واعْتَزَمْنا أَن نَطْعَمَ (نَأْكُلَ) شَيْئاً خَيْرًامِنْهُ وَأَشْهَى .»

## ٦ - في مُنْتَصِفِ النَّهَار

ثُمَّ خَرَجَ « الْقَرْقَذَانُ » و « الْقَرْقَذُونُ » وَظلّا يَجُوسانِ خِلالَ الغابةِ ، حَثَّى انْتَصَفَ النَّرْهَةِ النَّذِهَةِ الْبَدِيعَةِ حَثَّى انْتَصَفَ النَّرْهَةِ النَّذِهَةِ الْبَدِيعَةِ إِعْجَابًا شَدِيدًا ، وَشَكَرَ لِأَخِيهِ اقْتراحهُ الطَّريفَ .

وَكَانَ ﴿ الْقَرْقَذَانُ ﴾ شُجاعَ الْقَلْبِ كَمَا قُلْنَا - لَا يَخْشَى شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ ﴿ الْقَرْقَةُ اللَّهِ سَلَّمَهُ وَأَنْقَذَهُ كَادَتُ شَجَاعَتُهُ مُهْ لَكُهُ وَأَنْقَذَهُ وَلَكَ الْيُومْ ، وَلَكِنَ اللَّهَ سَلَّمَهُ وأَنْقَذَهُ وَاللَّهُ وَأَنْقَذَهُ وَخَلَّصَهُ ) ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضَ لِلْهِ لاكِ الْمُحَقَّقِ . ﴾ وَخَلَّصَهُ ) ، بَعْدَ أَنْ تَعَرَّضَ لِلْهِ لاكِ الْمُحَقَّقِ . »

# ٧ - في جُحْرِ « الْقاتُمِ »

ثُمَّ صَمَّتَ ( سَكَتَتُ ) أَمُّ راشد قليلًا ، واسْتَأْنَفَتْ حَدِيبُهَا قَائِلَةً : «الْقَاقُمُ » ، وَهُو يَدْخُلُ « لَقَدْ رَأَى « الْقَرْقَذَانَ حَيَوانَا شِرِّ يَرًا ، اسْمُهُ : «الْقَاقُم » ، وَهُو يَدْخُلُ جُحْرَهُ . وَلَمْ يَكُنِ « الْقَرْقَذَانُ » يَعْلَمُ أَنَّ « الْقَاقُم » عَدُو " خَطَر مَرْهُوبُ البَّأْسِ ( مَخُوفُ الشَّدَّة ، مَخْشَى الْعُنْفِ ) ؛ فاسْتَخَفَّ ( اسْتَهَانَ ) بِهِ مَرْهُوبُ البَّأْسِ ( مَخُوفُ الشَّدَّة ، مَخْشَى الْعُنْفِ ) ؛ فاسْتَخَفَّ ( اسْتَهانَ ) بِهِ « الْقَرْقذانُ » وَنَهاهُ أَخُوهُ « الْقَرْقَذُونُ » عَنِ المُكابَرَة ، وحَذَرهُ عاقِبَةً « التَّعْرِيرِ والْمُجازَفَة ( خَوَّفهُ نتيجة الْمُخاطَرَة ) ، فلم يَسْتَمِعْ إلى نُصْحِهِ .

# ٨ - السِّنجابان و « الْقاتُمُ »

وذهب « الْقَرْقذانُ » إلى جُحْرِ « الْقَافُمِ » ، وضرَ بهُ بذيلهِ ؛ فَخَرَجَ « الْقَافُمُ » من جُحْره ، وأَنشبَ أَنْيابَهُ ( أَدْخَلَ أَسْنَانَهُ الْحَادَّةَ ) في جسم « الْقَرْقذانِ » . فلما رَأَى « الْقَرْقذانُ » أَنَّ خَصْمَهُ قَوِى الْبأس ؛ أَيْقَنَ بالهلاك . ولكنّه قوَى من عَزْمِه ، وضاعف من بأسه ( تُوَّيه ) وأنشبَ أنيابَهُ في رَقبَة عَدُوّه .

فاشتد عَيْظُ « القاقم » منه ، وحَمِى الْعراك ( اشتد النّزاع ) ينهما



وَرَأَى ﴿ الْقَرْفَدُونُ ﴾ أن أخاهُ سَيُفارِقُ الْحَياةَ ، بعد لَحَظاتٍ يَسِيرَةٍ ، فأسرعَ إِلَى تَجْدَتِهِ ، وَأَنشَبَ في جسم ﴿ الْقَاقُم ِ » مَخالِبَهُ .

# خاتِمَةُ الْقِصَّة

# نباحُ « ابنِ وازع ٍ »

و تحفّز « القافمُ » ( اسْتَوْفَرَ و تَهَيَّأً لِلْوُ ثُوبِ ) واسْتَمَدَّ لِلْفَتْكِ بِالسِّنجابِيْنِ ، وَكَادَ يَتِمْ لَهُ مَا أُرادَ ، لولم تندار كَهُمَا عِنايَةُ الله و لُطْفُهُ . فقد سَمِع « الْقافمُ » فباح كلب ، فار تاع ( خاف ) ، وأسلم سُوقه للفرار (أطلق أرجُله للهرب) . ونجا السِّنجا بان من الْخَطَر الدَّاهم ( الْواقع ) ، وأسْرَعا — من فَوْر هِما — عائديْن إلى الشَجرة . و كم " يَنْسَيا ذلك الْيُومْ مَ ، طول حَياتِهما . وقد ندما على مُخالفة أمِّهما ، واعْتَزَما أَلَا يَمْصِيا لها أمْرًا ، بعد ذلك . »

وَلَمَّا انْتَهَتُ « أُمُّ راشِد » مِنْ قِصَّةِ السَّنْجابَيْن ، دَهِشَ السَّناجِيبُ ، وَأَعْجِبُوا بِحُسْن حَدِيثِها إعْجابًا شَديدًا .

ثُمَّ قالَ « تُنزُعَةُ » :

« الْبَثِي ( اقْعُدِي ) مَعَنا \_ يا أُمَّ راشِدٍ \_ حَتَّى يَسِيلَ الجَليدُ الْجَليدُ الْمُوحِ .

وَلْتَكُونِي عَلَى ثِقَةً أَنَّنَا مُؤْتَنِسُونَ بِكَ ، فَاتَّخِذِي مَنْ عُشِّنَا بِيتًا لكِ ، ولا تَضْجَرِي بِالإِقَامَةِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا يَا « أَخْتَ يَرْ بُوعَ » .

فقال « ساطع" »:

« نَعُمْ ، يَا بْنَةَ عَمَّ . وَنَحْنُ بِكَ جِدُ مَسْرُورِ بِنَ ، فَالْبَثَى ( امكنى ) مَعْنَا مَسْكُورَةً ، ولا تُفارِقينا ؛ فَلَيْسَ أَحَبَّ مِنْ أَحَادِيثِكِ وأَسْمارِكِ الشَّاتِقَةِ الْمُعْجِبَةِ . »

فقالت « أم راشد »:

«شُكْرًا لَكُمْ جَمِيعًا ، عَلَى حَفَاوتِكُمْ بِي (تَلَطَّفُكُمُ بِي وَمُبَالَغَتِكُمُ ، فِي وَمُبَالَغَتِكُمُ فِي الْمُثَلِّ الْمُونِي ) مِنَّةً (فَضْلَا فِي إِكْرَامِي ) مِنَّةً (فَضْلَا فَي إِكْرَامِي ) مِنَّةً (فَضْلَا وَمَكُرُمَةً) عَظِيمةً ، وغَمَر مَمْ نَفْسِي أُنْسًا وَحَبُورًا ، وأَفْعَمْتُم (مَلَأَتُمُ قَلْبِي ) وَمَكُرُمَةً ) عَظِيمةً ، وغَمَر مَمْ نَفْسِي أُنْسًا وَحَبُورًا ، وأَفْعَمْتُم (مَلَأَتُمُ قَلْبِي ) فَرَحًا وسُرُورًا ، ولَنْ أَنْسَى لَكُمْ هذا الجَمِيلَ ما حَيِيتُ ! »

القصة السادسة : « أم سند وأم هند »

## محفوظات

#### السنجاب



١ - قال « أبو الفرج الْبَبَغاء » :

٢ - « قد بَلَوْ نا الذَّ كاءَ فى كُلِّ بابِ فَوَجَدْ ناهُ صَنْعَةَ السِّنجاب

ه - لَوْ عَدا كُلُّ ذي ذكاء نَطُوقًا رَدَّ - في ساعة الخطاب - جَوابي . »

٣ \_ حَرَ كَاتْ تَأْبَى السُّكُونَ ، وألحا ظُ عِذَادٌ ، كَالنَّار في الالتهاب ٤ - لابساً جلْدَةً ، إذا لاحَ ، خِلْنا هُ - بها - في مُزَرَّة مِنْ سِخابِ

- ١ « أبو الفرج عَبْدُ الْواحِدِ المَخْزُ وَمِيُّ » شاعِرْ مُجِيدٌ ، وقَدْ أطلقوا عَلَيهِ لقبَ « البَبغاء » لِلَّثْغَة فِي لسانِه .
  - ٧ بَلَوْنا: اخْتَبَرْنا وتَعَرَّفنا في كلِّ باب: في كلِّ نَوْع مِن الأنواع. صَنْعَةُ السُّنْحَابِ: يُريدُ صِفْتَهُ وَمَزَيَّتَهُ .

والسِّنجابُ [ بضم السين ، و بكسرها ] : حَيَوانُ قارضُ متسلق ، كَالْبُحُرَ فَرْ والفار . وهو مُصْرِبُ المثل في رشاقته وسرعته العجيبة التي امتاز بها في تسلق الغصون . يتخذ من الشَّجر داراً يبتنيها ، و يأوى إليها . وجسمهُ قريب الشبه من جسوم الأرانب ، لا يختلف عنها إلا في قصر أذنيه وطول آذانها ، وامتداد ذيله في الطول، وتقاصر أذيالها . وهو يتوسد ذيله الكثيف الشعر ، إذا نام في فصل الشتاء . و يطعم الفواكه وما إليها من ثمرات فيله الكثيف الشعر ، ولكن أحب المآكل إليه : ثيمارُ أشجار البلوط ، كما رأيت من سياق هذه القصة .

#### ومَعْنَى البَيْت :

أَنَّنَا قَدِ امْتَحَنَّا السِّنْجَابَ في كُلِّ بابٍ من أَبُوابِ الذَّكَاء ، فَرَأَينَا الذَّكَاء أَوَّلَ مَزَابِاهُ ، وأَخَصّ خَصَائصة ِ .

تأبى السُّكون : لا تَرْضَى بأن تُهْدَأَ وتَسْتَقِر ، من فَيْضِ النشاطِ وحُبِّ الحركة .
 ألحاظ حداد : عُيُون قوية النَّظر ، حادَّة البَصر ، شديدة التَّحديق .
 ومَعْنَى البيت :

أَنَّ السِّنْجِابَ - لِفَرْطِ تَشَاطِهِ - لا يَرْضَى أَن يَكُفَّ عن الحَرَّكَةِ قَطُّ، وأَنَّ السِّنْجِابَ - لِفَرْطِ تَشَاطِهِ - لا يَرْضَى أَن يَكُفُ عن الحَرَّكَةِ قَطُّ، وأَن عَينَيهِ الحَادَّ فِي البَصِرِ تَبْدُوان ( تَظْهَرَ انِ ) - لَمَنْ يَرَاهُ - كَأْنُهُما حَمْرْتان مُلْتَهِبَتان.

الْجِلْدة: القطعة من الجِلد - إذا لاح : إذا ظهر ·
 خِلناه : ظَننَاه وحَسِبناه - مُزَرَّة: يُريدُ ثوبًا ذا أَزْرَار .
 سِخاب : قلادة (عقد)، حَبَّاتُه ليست من اللؤ لو ولامن الجواهر ، بل

هي مُؤلَّفَة من أُنواع مِنَ النبات ِ كَالقَرَ نَفْلُ . ومَعْنَى البيت :

أَنَّ الحِلْدَة التي يَلْبَسُهَا السَّجَابُ تِلُوحُ لَمَيْنِ مَنْ يُراهَا ، فيحْسَبُهَا ثُو بَا ذَا أُزرارٍ ، تشبه حبَّاتِ المَقْدِ الْمُوَلِّفِ مِنْ أَلُوانِ النَّبَاتِ كَالقَرَ نَفُل .

ه - لو غَدا: لو أَصْبح .

نطوقاً : فَصيحَ اللِّسانِ ، سَريعَ النُّطْق .

ساعة الخطاب : حين أخاطِبُه .

ومَعْنَى البيت:

لو أَنَّ كُلَّ مِنْ وَهَبَ اللهُ لهُ يِعِمةَ الذَكَاءِ ، وهبَ لهُ معها نعمةَ الكلامِ — أيضاً — لكان السِّنْجابُ مِنْ أفصح الفُصحاءِ ، ولَما أَعْجَزهُ التعبيرُ عن غرَضِه ، والإجابةُ — في الحال — عما أُوَجِّه إليهِ مِنْ سُوالٍ .



#### مكتبة « الكيلاني » للأطفال

## ۱ - مصنع فکری عجیب(۱)

الأستاذ «كاملكيلاني» شخصية حبيبة إلى القلوب، قريبة من النفوس. والسيد «كيلاني» ابن بار من أبناء مصر البررة بالعلم والأدب والتأليف، فهو حركة دائبة وروح قوية نشيطة عاملة. أو قل: إنه يملك — في شخصه، المتقارب الحدود في هيولاه، البعيد الأطراف في معناه — مصنعاً فكريًا عجيباً يصدر دائماً البضائع الرُّوحية والمصنوعات الفكرية التي تكسو الأرواح والأخلاق، إذا كانت المصانع المادية تكسو الأجسام والأبدان!

#### ۲ - أسلوب « الكيلاني »(۲)

.... هذا هو سر الكاتب البليغ ، لا يقول إلا إذا أدرك أن عنده شيئًا يقوله ، ومتى قاله اختار الألفاظ والعبارات التى تجلوه . فلا هى فضفاضة متهدلة تحاول — بطريقة من طرق الجمباز اللفوى أو البديعى — أن تستهوى لب القارى وتقنعه بأن تحتها معنى ،

<sup>(</sup>١) من كلمة لصحيفة الجامعة الإسلامية .

<sup>(</sup> ٢ ) من كلمة لمجلة المقتطف.

وإن كان مكروسكوبيا ، ولا هي قصيرة يبدو منها المعنى قزماً ممسوخاً ، لأن الثوب الذي يرتديه ممسوخ . فالأسلوب هو الكاتب ، وهذا هو سر الأسلوب :

« تقول على علم ، وتعلم ما تمنى » !

## س إلى الأديب الكامل(١)

... شوق إليك عظيم ، وأعظم منه أسنى لحرمانى — هذا الأمد الطويل — مجالسك الممتعة ، وحديثك العذب . ومهما تمادت السنون على افتراقنا لا أنسى تلك الفترات القصيرة التي أنست فيها بالاجتماع معك في القاهرة . بل إن تمادى الفراق يزيد في حرارة هذه الذكرى الراسخة في نفسي . ويزيدها رسوخاً مطالعتي لتعليقاتك الرائعة على « رسالة الفقران » و إعجابي بما فيها من بلاغة التعبير ، وسلامة التفكير .

<sup>(</sup>١) من كلمة للأستاذ « فارس الخورى » أرسلها من « جنيف » ، ونشرت بصحيفة « معبر الشرق » .

ولا يزيد على إعجابى هذا سوى إعجابك « بأبى العلاء »، ووقوفك عند عباراته مدهوشاً بِسُمُوِّها وروعتها و إبداعها ؛ بحيث لم تترك لى أو لغيرى من قرائك فرصة لتكوين رأى فيا نقرأ ، بل تسبقنا لإصدار حكم قاطع لا يقبل استئنافاً ولا نقضاً ، وتحتم علينا أن نتابعك فيا حكمت ، ونذعن لما رسمت ، فترفع بذلك عنا ثقل التفكير ، ومشقة التحليل والتدليل ، فنسلك وراءك طريقاً معبداً ، أو مَلْحُو باً ممهداً .

فما رأيك في هذا ؟

数 恭 恭

| 1944 / 4450 |              | رقم الإيداع    |  |
|-------------|--------------|----------------|--|
| ISBN        | 944-1-1944-9 | الترقيم الدولى |  |
|             | 1/47/4++     |                |  |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

# مكتبالأطمن البقلم كألكساني

#### أسيساطيرالعالم

١ الملك ميداس . ٢ في بلاد المجائب .

٣ القصر الهندى . ٤ قصاص الأثو .

ه بطل أتينا . ٦ الفيل الأبيض .

#### قصيص علمت

١ أصدقاء الربيع . ٢ زهرة البرسيم .

٣ في الاصطبل. ٤ جبارة الغابة .

ه أسرة السناجيب . ٦ أم سند وأم هند .

٧ الصديقتان . ٨ أم مازن .

٩ العنكب الحزين . ١٠ النحلة العاملة .

#### أثب القصص

١ جلفر في بلاد الأقزام .

٣ ه في بلاد المالقة.

۳ « في الجزيرة الطيارة .

« و جزيرة الحياد الناطقة .

ه رویتـناکروزو.

#### قصيص عرسبت

١ حي بن يقظان . ٢ ابن جبير في مصر والحجاز .

٣ عودة ابن جبير إلىسوريا

# تصصتمث

١ الملك النجار .

### قصِص نكاهيتَ

١ عمارة . ٢ الأرنب الذكي .

٣ عفاريت اللصوص. \$ نعان .

ه العرندس . أبو الحسن .

٧ حذاء الطنبورى . ٨ بنت الصباغ .

#### قيص ألفي ليلة

١ بابا عبد الله والدرويش .

٣ أبو صير وأبو قير . ٣ على بابا ,

عبد الله البرى وعبد الله اليحرى.

ه الملك عجيب . ٢ خسروشاه .

٧ ألسندباد البحرى . ٨ علاه الدين .

۹ تاجر يغداد . ١٠ مدينة النحاس .

#### قصصصندية

١ الشيخ الهندي . ٢ الوزير السجين .

٣ الأميرة القاسية . ٤ خاتم الذكرى .

ه شبكة الموت . • في غابة الشياطين .

٧ صراع الأخوين .

#### تقيض كسبير

العاصفة . ٢ تاجر البندقية .

٣ يوليوس قيصر . \$ الملك لير .

